

مجقوق الطبت يحفوظات

1443 هـ 2021 م

Baytalmaqdiss44@gmail.com

بيتۇالمقدس

ضمن سلسلة: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ الرسالة الخامسة (5)

# الجهاد أو النفاق!

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ ﴾ (تأصيل علمي لمشروعية الجهاد الداخلي والخارجي، وكشف شبهات جماعة "مش وقته"!)

بقلم:

ياسر بن مسعود

(أبي عمار الحضرمي)

- تقبله الله -

بيت ﴿المقدس

# الفهرس

| الناشر                                                                                                                              | مقدمة        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                                                                                                   | المقدمة      |
| الأولى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُّكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾                          | الرسالة      |
| الثانية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾                                                                      | الرسالة      |
| الثالثة: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                                                                     | الرسالة      |
| الرابعة: ﴿ فَتَرَبُّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾                      | الرسالة      |
| الخامسة: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن | الرسالة      |
| نَهِيدًا ﴾                                                                                                                          | مَّعَهُمْ شَ |

#### مقدمة الناشر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

نضع بين أيديكم -قراءنا الكرام- الرسالة الخامسة من سلسلة: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، وهي بعنوان: "الجهاد أو النفاق؟!"، وقد كتبها الشيخ المجاهد: أبو عمار الحضرمي - رحمه الله-، وقد فيها تأصيلًا علميًّا لمشروعية الجهاد الداخلي والخارجي، وكشف شبهات جماعة"مش وقته"!.

وقد تولت "مؤسسة بيت المقدس" تنسيق الكتاب وضبط آياته ونصوصه، ونشره كإضافة مهمة للمكتبة الجهادية والإسلامية.

سائلين الله عز وجل أن يكتب دم أجر كاتبه ويتقبل شهادته، وأن ينفع بجهده ويجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء.

هذا والحمد لله رب العالمين.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا مُحَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### ببني مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مُحَد عَلَيْ وآله وصحبه وسلم تسليما.

﴿ اللَّهِ وَكَفَ عِلَا اللَّهِ وَيَغْشَ وْنَهُ وَلَا يَغْشَ وْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَ عِلِاللَّهِ عَل حَسِيبًا ﴾ [الأحزاب: 39].

#### المقدمة

إلى إخواني المجاهدين الموحدين المرابطين... إلى إخواني الموحدين المأسورين... إلى إخواني الموحدين في كل مكان... في أفغانستان... وفي باكستان... في القوقاز... وفي كشمير... في المغرب. وفي نيجيريا... في المغرب. وفي نيجيريا... في المغرب. وفي جزيرة العرب... وفي كل مكان... إلى كل من حمل السلاح وأعد العدة من أجل الجهاد... إلى كل من قاتل الكفار والمرتدين والمنافقين... أنتم أمل الأمة - بعد الله عز وجل- أنتم الطائفة المنصورة-بإذن الله- فالثبات الثبات حتى الممات... ففي هذا الطريق ليس عندكم ما تخسرونه: أنتم بين إحدى الحسنيين: نصرٍ أو شهادة! فالمنيّة ولا الدنية...! ولضربة بسيف في عزّ... خير من ضربة سوط في ذل!

قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُ وا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُ وا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْلِبُ وا الْأَفَادِ وَ الْأَفْدِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند هذه الآية: "ما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ إنما صلة حقيقية، وصلة قوية.. إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأنما تعرف طريقها، وتفقه منهجها، وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها.. إنما تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية؛ فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي، وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك، وتفقه أنما هي - الأمة المسلمة - المهتدية بهدى الله، المنطلقة في الأرض بإذن الله - لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده؛ وأنما هي المستخلفة في الأرض؛ الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة الله، وتجاهد في سبيل الأرض؛ الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة الله، وتجاهد في سبيل

الله؛ ولتعمر الأرض بالحق؛ وتحكم بين الناس بالقسط؛ وتقيم في الأرض مملكة الله التي تقوم على العدل بين الناس. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين؛ ويدفع بها إلى الجهاد في سبيل الله في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة. بينما أعداؤها (قوم لا يفقهون) قلوبهم مغلقة، وبصائرهم مطموسة؛ وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة، إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير!"اه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قال رجل للنبي عَلَيْكُ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: (في الجنة) فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل" [رواه البحاري ومسلم].

وعن أنس في: أن رجلا أسود أتى النبي في فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود، منت الربح، قبيح الوجه، لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل، فأين أنا؟ قال: في الجنة، فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي فقال: (قد بيض الله وجهك، وطيب ريحك، وأكثر مالك، وقال لهذا أو لغيره: لقد رأيت زوجته من الحور العين، نازعته جبة له من صوف، تدخل بينه وبين جبته) [رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وصححه أيضاً في تاريخ الإسلام، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب].

ففي الحديثين: استيثاق الصحابة من أن طريق القتال الذي يسلكونه خاتمته الجنة، لقوله: "فإن أنا قاتلت هؤلاء جتى أقتل، فأين أنا؟" ففيه ضرورة أن يكون الموحد المجاهد على بينة من أمر قتاله... على بينة وعلم بحكم الجهاد وفضله ورفعة منزلته؛ ورحم الله سيدنا عمر بن عبد العزيز في إذ يقول "الذي يعمل بغير علم يفسد أكثر مما يُصلح".

ففي هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن ونحيت فيه شريعة الله وتسلط فيه المجرمون – من العرب والعجم – على المسلمين، ما الحل يا قوم أمام الدماء التي تسيل. والأنفس التي تزهق. والأعراض التي تنتهك. والأموال التي تسلب. والأرض التي تغتصب. والدين الذي يهان؟؟! ما هو المشروع العملي الواقعي الشرعي الذي يعيد للأمة المسلمة حقوقها ويرد لها كرامتها ويرهب به أعدائها ويعيد لها خلافتها على منهاج النبوة؟!

نجد أن المشاريع العملية التغييرية في المنطقة انقسمت إلى ثلاث مشاريع:

المشروع الأول (مشروع الروم): (المشروع الأمريكي والغربي الديمقراطي) وتحت جميع الأنظمة والأحزاب الديمقراطية (سواء منها الإخوانية أو السلفية!) (أنصار الشرعية الدولية)..

المشروع الشابي (مشروع فارس): (المشروع الإيراني الصفوي) وتحته الحركة الحوثية في اليمن.

المشروع الثالث (مشروع المسلمين): (الخلافة الراشدة)، (أنصار الشريعة الإسلامية) – القائم على جهاد اللسان والسنان –.

وأما باقي المشاريع: فهي إما بين: (أجادب أمسكت الماء فنفع الله بحا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا) كمركز علمي أو جمعية خيرية أو رعاية أرامل وأيتام... لا تُرجع حقا ولا تفك معتقلا ولا تُنصف مظلوما ولا تُرهب عدوا! وإما (هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً) نسأل الله العافية والسلامة، فالأمة تحتاج إلى فعّالين أكثر مما تحتاج إلى قوّالين! وإلى فصيح اللسان! ونبينا على بشرنا بالخلافة الراشدة، ولن يهيئ لذلك ولن يكون ذلك إلا على أيدي المجاهدين الموحدين نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه..

فعن حذيفة على قال: قال رسول الله على: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها إذا شاء أن يرفعها إذا شاء أن يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت) [رواه أحمد وصححه العراقي وحسنه الألباني].

وعن أنس بن مالك وهي قال: "إنها ستكون ملوك ثم جبابرة ثم الطواغيت" [مصنف ابن أبي شية].

وإن من أهم أسباب الطبع على القلوب وحرمان الفقه، وسلب الفهم والعلم، والتخبط في مهاوي الجهل والعماية والضلال؛ القعود والتخلف عن نصرة هذا التوحيد والتضحية من

أجله، كما قال تعالى: ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوكِمِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: 87]، وقال: ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوكِمِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: 93].

وكما أنّ للكفر أنصار يحمونه ويدافعون عنه ويقاتلون في سبيله وهم أوليّاء الشّيطان، فإنّ للإيمان أنصار يحمونه ويدافعون عنه ويقاتلون في سبيله وهم أولياّء الرّحمن-نسأل الله أن يجعلنا منهم قال تعالى: ﴿ اللَّه نِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) .

إن الرأسماليين والعلمانيين والشيوعيين والمنافقين وغيرهم، ومن خلال المعطيات المادية في الوقت الحاضر، يعتبرون صمود (المجاهدين الموحدين) على منهجهم نوعاً من الجنون المذي سيؤدي بحم لأن يصبحوا مستحثات تاريخية منقرضة تعرض في متاحف لندن بيزعمهم! وقد يكونوا مصيبين، فيما لوكان المجاهدون يستمدون قوتهم من الأرض، فموازين القوة المادية ظاهرة للعيان، ولا نحتاج لمن يذكرنا بالأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية والأقمار الاصطناعية والصواريخ العابرة للقارات التي يمتلكها الغرب. لكن المجاهدين يستمدون قوتهم من السماء، ويقينهم بنصر الله لا يقل عن يقينهم بالله الله المجاهدين يستمدون قوقم من السماء، ويقينهم الله النه ينصروا الله يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ كيف لا والله تعالى يقول في كتابه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا الله يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ

ويقول: ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: 40].

ويطمئن عباده أن الخيار الثاني، أي فناءهم وتبدد منهجهم، مستحيل بكلامه ووعده: ﴿ وَعَدِهُ اللّٰهُ اللّٰ ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا اللّٰ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: 55].

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف: 8].

ويقول على: (لا تنزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) [متفق عليه].

وقال ﷺ: (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم) [رواه البخاري].

فهذان الحديثان يدلان على وجود المسلمين الصادقين والمجاهدين إلى يوم القيامة واستمرار وجودهم في كل الظروف.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (الفتح): "وفيه - أي حديث الخيل - بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون، وهو مثل الحديث الآخر: (لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق)" أه.

إذاً فالمسألة من وجهة نظر المجاهدين محسومة، ثباتهم على المنهج لا يمنحهم إلا خياراً واحداً، هو البقاء وظهور المنهج، أما الخيار الثاني فهو منسوخ بكلام الله تعالى وكلام نبيه واحداً، هو البقاء وظهور المنهج، أما الخيار الثاني فهو منسوخ بكلام الله تعالى وكلام نبيه والمريكا والمحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة وبأمريكا والغرب... المجاهدون يضعون كل هؤلاء في كفة، ويضعون في الكفة الأخرى وكتب الله كأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِن الله قوي عزيز المحادلة: 21].

فتطيش هذه الآية بكل أعدائها ﴿ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 21].

وإبي أكتب إليكم هذه الـ (الكلمات في الجهاد) في كيفية تحقيق (لا إله إلا الله) في واقع الحياة وإزالة هؤلاء الطواغيت الجاثمين على صدور الأمة! مستندا إلى كتاب الله وسنة رسوله والمحتاع وأقوال أهل العلم المعتبرين الأولين منهم والآخرين مؤملا من الله أن يكون مرجعا مختصرا لإخواني الموحدين - علما وعملا ودعوة ومذاكرة ومناظرة - يكون مرجعا مختصرا لإخواني الموحدين - علما وعملا ودعوة ومذاكرة ومناظرة المعرفة أساس دينهم الذي أنزله الله على رسوله وليكونوا على بصيرة من دينهم وليردوا على شبهات شياطين الإنس والجن الذين يصدون عن سبيل الله، وجعلته على شكل رسائل قرآنية؛ ليسهل فهمها ومذاكرتها... وإن كان هناك من جديد في هذه الرسالة فهو تدبر بعض آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية على فهم الصحابة وتنزيلها على واقعنا المعاصر وإن كان ذلك مخالفا لله (أكابر) واله (معظمين)! ولذلك لا تستغرب عندما وقعنا المعاصر وإن كان الله و (المعظمين) البعيدين من كتاب الله و تدبره عندما يستغربون المواقف العظيمة - في ميزان الله - للمجاهدين الموحدين وثباتهم على دينهم... فهؤلاء لو

حضروا إبراهيم عليه السلام وقد كسر الأصنام لكتبوا فيه تقريعاً ولوماً! ولو حضروا أهل الأخدود لقالوا: إن لهم من الرخص ما يحل لهم الكفر والخروج من الملة! ولضحكوا بمل أشداقهم استهزاءً بقول الرضيع لأمه: "يا أماه اصبري فإنك على الحق" ولقالوا: لم يعد إلا أن تطيع (الحركة) أقوال الأطفال! ولو حضروا الخندق في عهد رسول الله على لكانوا مع القائلين: ﴿غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ ﴿! فالله أنزلَ الكتابَ ليُعمل به في الواقع ويُنزّلَ عليه، ويُحكّم في أفعال الناس وأقوالهم، ويُستنار به فيما يحدثُ من أحداثٍ.

والبيانُ الَّذي أخذه الله على العلماءِ كما يشملُ الصدع بالحق والآياتِ والبيِّناتِ، يشملُ الصدع بالحق والآياتِ والبيِّناتِ، يشملُ تنزيلها على الواقع وبيان حكم الله فيها، وإلاّ فالآياتُ محفوظةٌ في القراطيس والصدور، والأحاديث مزبورةٌ في الصحاح والمسانيد، فما يفعل العالم وما الحاجة إليه، إن لم يصدع بحكم الله في واقعه ويبيِّنْ ما أمر الله به وينزّله في مواضعِهِ؟!

فماكان من صواب فمن الله وحده وماكان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منهما... نسأل الله الهداية والسداد... "اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيماكانوا فيه يختلفون، فاهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". وندعوا بما دعا به ابن حزم رحمه الله [في سير أعلام النبلاء 206/18]:

مُنايَ من الدنيا عُلومٌ أَبُتها دُعاءٌ إلى القرآن والسننِ التي وَأَلِي القرآن والسننِ التي وَأَلِي أَطرافَ التغرو مِجاهداً لألقى حمامي مُقبلاً غير مُدبرٍ كِفاحاً مع الكفارِ في حومةِ الوغى فيا ربِّ لا تجعل حمامي بغيرها فيا، آمين، آمين، آمين.

وأنشرها في كيلِّ بادٍ وحاضرٍ تَنَاسى رِجالٌ ذِكرَها في المحاضرِ إذا هيعة أنرتْ في أوّلُ نافررٍ بيسمر العوالي والرِّقاق البواتِر وأكرمُ موتٍ للفتى قتل كافرِ ولا تَجعلني من قطينِ المقابرِ المقابدِ المقاب

وأما عن وصيتي لك أخي الحبيب ومن بطرفك من الأحباب، فإني أوجزها لكم في كلمات، وما أنا لكم فيها بغاش: (عيشوا للدين، وموتوا للدين، وإياكم من موتٍ على الفراش!) والله ولي التوفيق....

## الرسالة الأولى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (1) الرسالة الأولى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللَّهَ عَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللَّهَ عَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللَّهَ عَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللَّهُ عَنْ عَنْصُرُوا اللَّهَ عَنْصُرُوا اللَّهَ عَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللَّهُ عَنْصُرُوا اللَّهُ عَنْصُرُوا اللَّهُ عَنْصُرُوا اللَّهُ عَنْصُرُوا اللَّهُ عَنْصُرُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُمْ ﴾ يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، إن تنصروا الله بنصركم رسوله مُحَدّا صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم إياهم معه لتكون كلمته العليا ينصركم عليهم، ويظفركم بهم، فإنه ناصر دينه وأولياءه وقوله: ﴿ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ يقول: ويقوكم عليهم، ويجرئكم، حتى لا تولوا عنهم، وإن كثر عددهم، وقل عددكم ".

\*ما هو برنامج المجاهدين الموحدين؟ ما هو مشروعهم؟ ماذا يريدون؟ ما هو دينهم الذي يعتقدونه؟ لماذا يسجنون؟ على ماذا يقاتلون؟ لماذا يتشردون؟ إلى ماذا يدعون؟ على ماذا يحرّضون؟ ما هو هدفهم؟ وما هي وسيلتهم لتحقيق أهدافهم؟

الجواب: مشروعهم قائم على تحقيق هدفين عظيمين:

1- إعلاء كلمة الله (لا إلىه إلا الله) وذلك بإزالة الطواغيت والشرك (لا إلىه) وبتعبيد الناس لله وحده وتحكيم شريعة الله في جميع مناحي الحياة (إلا الله)؛ امتثالا: لقوله تعالى: ﴿قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَايَ وَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (إلا الله) (162) لا شريكَ لَهُ (لاإله) وَبذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) [الأنعام].

ولقول ه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ (إلا الله) وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ (لا إله) فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) ﴾ [النحل].

وهذه هي دعوتهم، وامتثالا لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (لاإله) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَهِ (إلا الله) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)﴾ [الأنفال].

وامتثالا لقول رسول الله على الله على الله على الله الله، فمن فله الله الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) [رواه البحاري].

<sup>[7:3]</sup> (1)

ولهذا يقاتلون.

فهذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله).. لها جند يجاهدون من أجلها، ويبذلون لها مهجهم وأعمارهم.. من أجلها يسجنون، وفي سبيلها وسبيل تحقيقها وإقامة شرعها، يبتلون ويعذبون.... كما أن لها أعداء وخصوما؛ ينصرون ما ناقضها وعارضها من شرع الطاغوت ودين الكفار.. والحرب مذ خلق الله الخلق بين الطائفتين مستعرة.. فهما فريقان يختصمان.. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ في رَهِمْ [الج: 19].

وفي الآية ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39].

قال ابن القيم رحمه الله: "فإنّ من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله، وإصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم، فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم، وإقامة دينهم كما يجبون بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة" [أحكام أهل الذمة: 18/1].

وقال سيد قطب رحمه الله: "أن معنى هذا الإعلان: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر في صورة من الصور.. أو بتعبير آخر مرادف: الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور.. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر، ومصدر السلطات فيه هم البشر، هو تأليه للبشر، يجعل بعضهم لبعض أرباباً من دون الله.. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله؛ وطرد المغتصبين له؛ الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب؛ ويقوم الناس منهم مقام العبيد.. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض.. " [في ظلال القرآن 3/1433-1434].

وفي هذا الحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله): غيظ لأعداء الله من أهل العصر المبغضين لشرائع الإسلام، فإن أعظم نكيرهم اليوم على المجاهدين والداعين لأحكام الشريعة هو قولهم إن هؤلاء يحكمون على الناس بما هو حق لله تعالى ويطالبون بحق الله تعالى، والحديث حجة لهؤلاء المجاهدين والدعاة وذلك أنهم يفعلون في المشركين الرافضين لأمر الله تعالى ما هو مقدمة لما سيفعل الله بهم يوم القيامة، فهم سيعذبونهم

بقتلهم وأخذ أموالهم لأمر الله لهم بذلك، والذي فوضهم لهذا الفعل هو الله كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَوَإِنَّ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ حُبْزَةً! قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْرُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَتْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ ) [رواه مسلم].

وأما قول المشركين المعرضين بأن قضية الإيمان والتوحيد والانقياد للشرائع هي بين الإنسان وربه ولا يحق للعباد محاسبتهم عليها فهذا دينهم الذي به يدينون، وأما ما يدين به المسلم المنقاد لحكم الله أن قضية التوحيد والإيمان والانقياد للشرائع هي حق لله أمر الله عباده بإقامتها في أنفسهم وإقامتها في الناس بالدعوة والموعظة الحسنة فإن أصروا على الإباء والاستكبار قوتلوا عليها ثم عذبوا حتى ينقادوا، ولا يضرهم قول هؤلاء أن هذا مخالف لحقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد والرأي والرأي الآخر!!

2- نصرة المستضعفين ودفع العدو الصائل عن المسلمين؛ امتثالا لقول تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُعْدُلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) ﴾ [النساء].

قال عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله في (الجواهر الحسان): "(ٱلقَرْيَةِ) هنا: مَكَّة بإجماعٍ، والآيةُ تتناوَلُ المؤمنين والأسرَىٰ في حواضِرِ الشِّرْك إلَىٰ يوم القيامة" اهـ.

قال الطبري رحمه الله: "وما لكم لا تفعلون؟! تقاتلون لهؤلاء الضعفاء المساكين الذين يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها، فهم ليس لهم قوة، فما لكم لا تقاتلون حتى يسلم الله هؤلاء ودينهم؟!" اه.

قال على: "ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته" [رواه أبوداود وصححه الألباني].

والمناصرة بين المسلمين هي روح الإسلام، ومن أعظم أسباب انتشاره في الأرض، حتى اعترف بذلك العدو، كما قال الكاتب المشهور (ويلز): "كان الإسلام في أول أمره خاليا من التعقيدات اللاهوتية، التي طالما تعتقد بها النصرانية، وأحدثت شقاقا قضى على الروح النصراني، وليس للإسلام كهنة، بل له علماء ومصلحون ووعاظ، وهو حافل بروح الرأفة والسخاء والإخاء، كما أنه ينطوي على عاطفة النجدة التي تنبت في الصحراء، ولهذا جاز إلى قلوب عامة الناس دون أن يجد ما يصده في غرائزهم" [تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم: 202/1].

ولقول عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 194].

ولقول عنالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 190].

وبوضوح: فإن أهداف القتال عند المجاهدين الموحدين هي: التمكين وتحصيل الملك، لا لأنفسهم ولا من أجل الدنيا في صورة السلطة والنفوذ والمال، ولكن حتى يحصل التمكين لأهل الإيمان ومن ثم تتحقق السيادة للحق والخير وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير وتحكيم شريعة الله عز وجل، وبتحقق تلك الأهداف تتحقق الغاية من القتال بأن تكون كلمة الله هي العليا بأفضل صورها ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ اللهُمُورِ ﴾ [الحج: 14].

وبداهة: فإن الملك لا يُتحصل عليه إلا بالمنازعة، وإزالة الطواغيت لا يمكن أن تتحقق إلا بالمقارعة، وإذا لم تسل الدماء لأجل هذه الغاية فتحققها من أمحل المحال.

### ووسيلتهم لتحقيق أهدافهم:

1- الصدع بالحق والتحريض والدعوة بالحسنى؛ امتثالا لقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ اللهُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: 125].

وكما قال عَلَيْ : (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونحاه فقتله) [أخرجه الحاكم، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة].

وقال عِينَانَةِ: (إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه) [أخرجه أحمد وصححه الألباني].

2- الأخذ بالأسباب والإعداد - بجميع أنواعه الستة: الإعداد الإيماني والإعداد العسكري العلمي والإعداد المالي والإعداد الإعلامي والدعوي والإعداد البدني والإعداد العسكري والاستراتيجي الذي يجمع بين القوة والإرهاب؛ امتثالا لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا هَ مُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآجَرِينَ مِنْ دُوفِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُـوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ والانفال: 60].

3- القتال في سبيل الله-وإن كنت وحدك- والتحريض على ذلك؛ امتثالا لقوله تعالى ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ (لماذا يا الله؟) عَسَى الله أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا (لكن يا الله هم أشد منا بأسا!) وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا ﴾ [انساء: 84]..

قال الإمام القرطبي في تفسيرها: "هي أمرٌ للنبيّ بالإعراض عن المنافقين وبالجدّ في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على ذلك".

قال ابن عطية رحمه الله في [الحرر الوجيز]: "أي أنت يا مُحَد وكل واحد من أمّتك القول له: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾، ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده، ومن ذلك قول النبيّ عليه الصلاة والسلام: (فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتى، ولينفذن الله أمره) ] رواه البخاري].

وقول أبي بكر وقت الردّة: "ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي".

فمهما طال الليل فلا بد من الصباح.. ومع آلام الولادة صرخات الوليد! وليس من المهم أن نعيش النصر بل المهم أن نصنعه! قال تعالى: ﴿وَالَّاذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: 69].

قال سفيان بن عيينة لابن المبارك رحمهما الله: "إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: ﴿لنهدينهم﴾" [القرطبي 364/13].

وقال ابن جرير: "﴿ لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ﴾ يقول: لنوفقنهم لإصابة الطرق المستقيمة، وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به مُحَدًا عا [الطبري 15/21].

وبحذه الأهداف والوسائل نكون -إن شاء الله- من الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي على: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال- فينزل عيسى بن مريم على فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة) [رواه مسلم].

نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه إن ربي قريب مجيب... ومن لطيف الفائدة أن هذه الرواية لا تهتم بنشرها بعض الجماعات الإسلامية، ويغض الطرف عنها بعض المشايخ! فكم سمعنا من بعض المشايخ رواية: (لا تنزال طائفة...) ولكنهم لا يذكرون رواية (يقاتلون) وكأنها ليست في صحيح مسلم!

إذاً أخي المحب: هذا وصف دقيق لا يستطيع أن يدِّعيه إلا أهله، ومن رحمة الله أن الله جعل رسوله على يقول: "يقاتلون" التي لا تحتاج إلى تأويل، ولو جاءت رواية (يجاهدون) لذهب البعض إلى تأويلها وتحريفها! فالمقصود بهذا الإخبار (لا تَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) ليس مجرد التصديق، وإنما الحث على الكينونة في هذه الطائفة والبحث عنها ومناصرتها ليجمع المرء المسلم بين التصديق بالخبر والالتزام بالأمر، لأن المسلم مأمورٌ بالتزام الحق ومعاضدة أهله.

قال العلامة على القاري رحمه الله: "وهو لا ينافي أن يكون خبراً معناه الأمر كقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)﴾ فإنا مأمورون وجوباً أن نحفظ القرآن بالقراءات المتواترة على سبيل الكفاية" [مرقاة المفاتيح: 11 /441].

ونظير هذا في كتاب الله تعالى قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ

فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ [المائدة: 54].

قال شيخ الإسلام: "فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة" [محموع الفتاوى: 300/18].

فمثل هذه الآية والحديث التي جاءت في الطائفة المنصورة وبيان صفتها، تنفي مزاعم الاستضعاف العام الذي يحاول البعض أن ينحت الصخر لإثباته وغرسه في قلوب الأمة وإقناعها به بكل وسيلة وحيلة، وتثبت أن الأمة أمة قتال وجهاد وظهور ومقابلة لأعدائها في جميع الأعصار.

وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: "أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة"اه. [جموع الفتاوى: 531/28].

فانظر كيف أنّ شيخ الإسلام رحمه الله اعتبر العمل والبذل للدين من أعظم صفات الطائفة المنصورة، مع أنّ كثيراً من أهل الشام في ذلك الوقت كان أشعرياً! ولكن لما جاهدوا في سبيل الله وقدموا أنفسهم لنصرة دين الله كانوا من أحق الناس دخولاً في وصف الطائفة المنصورة.... فإنّ إخواننا المجاهدين الذين وقفوا أمام الزحف الصليبي والصهيوني والشيوعي، ونصبوا صدورهم دروعاً للمسلمين وما زالوا إلى الآن يقاتلون أعداء الإسلام هم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة-نحسبهم والله حسيبهم فهم يخافون حين يأمن الناس، ويجوعون حين يشبع الناس، ويقاسون ألوان الشدة والبلاء من الخوف والجوع والعطش والجراح والأسر والتعذيب، كل ذلك من أجل نصرة دين الله وإخراج العدو الصائل عن ديار المسلمين وتحكيم شريعة الله والدفاع عن دين المسلمين وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، فما أحسن ما قدموه لدينهم وأمتهم، وما أسوأ ما قوبلوا به لقاء جهادهم.

بشارة: روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه: (يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم) [قال عنه الشيخ الفاضل العلامة سليمان بن ناصر العلوان ثبته الله: "هذا الحديث إسناده جيد" وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"].

قوله: (هم خير من بيني وبينهم) إما أن يكون إشارة إلى المكان؛ أي أنهم خير من بين مكانه على وهم و (المدينة) وبين عدن أبين، أو يكون إشارة إلى الزمان ولا شك أن هذا أعظم؛ أي أنهم خير من بين زمانه وزمان خروجهم، والله أعلم بالصواب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء..

وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصححه الألباني. عن ابن حوالة قال قال رسول الله على: (سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق). قال: ابن حوالة خرلي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال: (عليك بالشام، فإنحا خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لى بالشام وأهله).

قوله: (واسقوا من غدركم) الغدر: جمع غدير، وهو الذي يبقى بعد ذهاب السيل، وبعد انقطاع المطر، والناس يأتون إليها ويشربون منها.

قوله: (فإن الله توكل لي بالشام وأهله) يعني: أنه وعده بأن يكلأهم ويحفظهم.

ففي هذا الحديث أنه يجيء على المسلمين زمان يصيرون جنودا مجندة في كل بلد، فما على المسلم الصادق إلا أن يلتحق بجندهم في بلده ليصير من أجناد المسلمين المجندة. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل؛ فحين سئل عن الجهاد، جعل يبكي ويقول: (ما من أعمال البر أفضل منه)، وقال: (ليس يعدل لقاء العدوّ شيء، ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدوّ هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأيّ عمل أفضل منه؟! الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم) [المعني 164/9].

\*قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ إن المجاهدين يقاتلون من حاد الله ورسوله... وتلقى عليهم التهم خلف التهم لتشكك في جهادهم ودينهم وولائهم.. وقد سار الناس بحذه التهم معتمدين في ذلك على ما ينشر في القنوات والصحف والإنترنت بلا بينة ولا دليل ولم يسمعوا من المجاهدين أنفسهم أو يروا أعمالهم وإصداراتهم ومواقعهم ولم يسمعوا إلا من أعدائهم، فبأي موازين بشرية تأخذ البينة على الناس من أعدائهم؟!... وها هي بين أيديكم إصدارت للمجاهدين فما وافق الكتاب والسنة فخذ به وما خالفهما فاضرب به عرض الحائط!

وننصح برزيارة المواقع التالية للمجاهدين: (إعسلام المجاهدين) وهي: وكالة مدد الإخبارية - مؤسسة الملاحم الإعلامية - الحقائق للإنتاج الإعلامي والتوزيع - شبكة أنصار المجاهدين - مؤسسة السحاب الإعلامية - شبكة شموخ الإسلام - مؤسسة الأندلس الإعلامية - منبر التوحيد والجهاد - موقع الفجر للإعلام.

## الرسالة الثانية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴿ (2)

إن الديمقراطيين وغيرهم من المستسلمين (جماعة "كما تكونوا يولُّ عليكم" وجماعة "مش وقته" الضمير عائد على الجهاد!) رسالتهم للأمة هي: التأكيد على أن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم هو حقيقة قائمة لا بد من الاعتراف بها والتعامل معها على هذا الأساس، وغرس روح القبول بهذا الواقع والتكيف معه بدلاً من محاولات تغييره، وتأصيل معنى الاستسلام والاستضعاف في قلوب الأمة، والتأكيدُ على أنه حالة متجذرة عميقة متشعبة لا وسيلة لعلاجها، ولا حيلة لتقويم اعوجاجها، ومن ثم فمن العبث التفكير في تغيير هذا الواقع واقتلاعه، فالواجب هو الاعتراف به ودوام استجدائه، والتعامل معه على أنه حقيقة قائمة، لا مجال لإنكارها أو التنكر لها، ولا فائدة من وراء أي سعى لإقامة غيرها، وهذه الفكرة بمجملها خطوة أولى نحو الدعوة "للتعايش السلمي العالمي" وترسيخ مفهوم المواطنة بدلاً من مفهوم الولاء والبراء، والاعتراف بشرعية الأنظمة المرتدة التي تحكم المسلمين بقوانينها الوضعية وتلزمهم بالتحاكم إليها بحديدها ونارها، ومن ثم تسليط كلابحا من جيش وأمن واستخبارات وشرط على كل من يعارضها أو يأبي الإذعان لها فضلاً عمن يحاول تغييرها واقتلاع جذورها...!! وهل كُتب على الأجيال أن تفني أعمارها وهي بين الانتظار والاحتضار والتربص والتصبر؟! وأن تعيش تحت كبت الجاهلية، وجحيم القوانين الإجرامية، والاستسلام للمتجبرين الذي لم يدخروا وسيلة من وسائل الاستذلال والإخضاع إلا جربوها؟! ومَن الذي قال إن أبناء أمة الإسلام المعتزّين بالله قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا، وأن يتسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يـوم القيامـة، وأن عليهم أن يتيهوا في الأرض كل أعمارهم ليبحثوا لهم عن ملجأ ومأمن يمن به عليهم أعداؤهم في بلاد الغرب الكافر ويذروا بلادهم الإسلامية تصطلى بسعير الخوف والرعب والإجرام والتنكيل الذي يمارسه بدقة وعناية وإتقان وإصرار وحقد (ولاة الأمر)؟! ونحب أن ننبه إلى عدم صحة هذا الحديث (كما تكونوا يولُّ عليكم) فقد ضعفه العلماء ومنهم الشيخ المحدث الألباني رحمه الله!

<sup>(2) [</sup>البقرة: 216]

فالصراط المستقيم والحل والبديل هو ما خطه النبي ﷺ ثم أمر الناس بالسير عليه لا بالبحث عنه! ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُ واْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن لا بالبحث عنه! ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُ واْ السُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ

فالحل الواقعي الشرعي- الموافق للكتاب والسنة-؛ لتغيير هذا الواقع المؤلم ونصرة المستضعفين وإزالة هؤلاء الطواغيت وتحكيم شرع الله في جميع مناحى الحياة؟! هو:

1- دعوة الناس إلى اجتناب الطاغوت: (الحكام والحكومات المبدلة للشريعة - الديمقراطية والأحزاب المنضوية تحتها) - كما هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- الديمقراطية والأحزاب المنضوية تحتها) أمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ وَالسلام [النحل: 36].

وكما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 64].

﴿ وَمِا هِ وَ اللهِ اللهِ وَابُوا إِلا أَن يَتِحَذُوا بِعضهم بِعضاً أَرْبَاباً مِن دُون الله.. فما هو البديل.. وما هو الخيار الذي ينبغي أن ننحاز إليه بكليتنا؟! ﴿ فَقُولُوا الله هَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ موحدون لا يمكن أن نُشرك بالله شيئاً.. ولا أن نرضى مثلكم بأن يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله.. فلنا ديننا.. ولكم دين. هذا هو البديل، وهذا هو الخيار الآخر لما يأبي القوم أن يبدخلوا في التوحيد وفي سلم الإسلام كافة، ويأبوا إلا الشرك، وأن يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله! ولنا في اعتزال شيخ الملة وإمامها إبراهيم عليه السلام لقومه وبراءته منهم ومما يعبدون من دون الله أسوة حسنة، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بِينَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَداً حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ المنتحة: 4].

هذا هو الخيار.. وهذا هو البديل.. وهذا هو الطريق.. لا يتنكبه ويرغب عنه إلا من سفه نفسه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 130].

فكما أن (الإيمان): اعتقاد وقول وعمل، فكذلك (الكفر) بالطاغوت (اعتقاد وقول وعمل): فبغض الطاغوت في القلب، واجتنابه باللسان فلا يمدحه ولا يثني عليه، ويجتنبه بجوارحه، وله صور:

1- فلا يناصرهم بقول أو فعل ولا يكون جنديا لهم، قال تعالى ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ طَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾ [هود: 113].

2- ويجتنبهم ويعتزلهم: قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) ﴾ [مريم].

3- عدم مخالطتهم والجلوس معهم وقت كفرهم وسخريتهم بالإسلام ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ كِمَا وَيُسْتَهْزَأُ هِمَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ كِمَا وَيُسْتَهْزَأُ هِمَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِتَلْمُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) اللهَ عَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِتَلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) .

2- الأخد بالأسباب والإعداد- بجميع أنواعه الستة - الذي يجمع بين القوة والإرهاب- امتثالا لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا هُمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ والإرهاب- امتثالا لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا هُمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِي مِنْ دُونِي مِنْ لاَ تَعْلَمُهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيل اللهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) ﴾ [الانفال].

2-1- الإعداد الإيماني والإعداد العلمي، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَرِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: 2].

3- الإعداد المالي، قال عليه: (جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم \_ (وفي رواية: وبأيديكم) وألسنتكم) وأخرجه النسائي وصححه الألباني].

فإن المال هو عصب الدعوة والجهاد ولا تكاد تخلو آية من الآيات التي تحض على الجهاد إلا ويذكر الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس بل يقدم عليها، والتفريط في توفير المال للجهاد في سبيل الله تفريط في الأخذ بأسباب النصر، ولذا وجب السعي في توفير مصادر مالية ثابتة لدعم الجهاد والإعداد له.

4- الإعداد الإعلامي والدعوي. حيث لا يخفى على أحد ما للإعلام اليوم من أثر كبير في التعريف بالإسلام الحق والتعريف بأهله وكذلك ما له من الأثر في فضح الباطل والتحذير منه ومن أهله؛ بحيث تستبين للناس سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، كما لا يخفى ما للإعلام من دور في التعريف بالجهاد والمجاهدين ونقل أنباء انتصارات المسلمين وهزائم الكافرين والاستفادة من الإعلام في الحرب النفسية ضد الكفار ورفع معنويات المجاهدين والمسلمين بعامة.

5 - الإعداد البدني. المطلوب من المسلم أن يعتني بجسمه في جميع الأحوال، فيعتني بصحته وكل ما من شأنه تقوية الجسد وشدته وتحمله للمشاق وشظف العيش (فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) [رواه مسلم].

فإن الأمر في حقه يكون أكد وأوجب -أي الذي يعد نفسه للجهاد- لأن الأجسام الضعيفة المترهلة المترفة التي أخلدت إلى الراحة والإسراف في أنواع الطعام والشراب والأثاث سوف لن تلبي نداء الجهاد، وذلك لما فيه من الشدائد والجوع والجراحات الأمر الذي لا تطيقه الأجسام المتنعمة المترهلة المترفة.

6- الإعداد العسكري والاستراتيجي قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيل اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) ﴾ [الانفال].

وقد فسر النبي على القوة بالرمي كما في صحيح مسلم - فعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله على وهو على المنبر يقول: (﴿وَأَعِدُوا هُمُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ﴾؛ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) وهذا التفسير منه عليه السلام نص في موضع النزاع بين من يقول: إن الإعداد للجهاد يكون بالتدريب على السلاح، وبين من يقول الإعداد يكون بالتربية والتزكية فقط، إذ أن الحديث يبين أن القوة التي أمر الله بإعدادها هي القوة المادية من مختلف أسلحة الرماية (من المسدس والكلاشنكوف مرورا بالبيكا والدشكة والأربيجي إلى المدافع والدبابات إلى تي. إن. تي وغيرها من المتفجرات) مع التدريب عليها وهذا نما لا يسع المسلم تركه مع الاستطاعة

. قال القرطبي في تفسيره: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾.

قال ابن عباس في: "القوة هنا السلاح والقسي" اه.

وقال الصنعاني رحمه الله: "أفاد الحديث تفسير القوّة في الآية بالرمي بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوّة، ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة، ويؤخذ من ذلك شرعية التدرّب فيه، لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد، إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدّاً للقوة" اه.

وأمة الإسلام أمة جهاد، وقد جاء الاعتناء بهذا النوع من الإعداد حتى في حالة التمكين والغلبة لتكون الأمة في كل حين مرهوبة الجانب محفوظة الحقيقة، فقد قال النبي التمكين والغلبة لتكون الأمة في كل حين مرهوبة الجانب محفوظة الحقيقة، فقد قال النبي التمكين والتفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه) [رواه مسلم].

\*ومن لم يكفر بـ (طواغيت الحكم) فسيحمل جميع الآيات والأحاديث على وجوب الإعداد المادي والعسكري على حكامهم وأولياء أمورهم!

إن الله تعالى لم يشرع الإعداد لكي يكون ذريعة للتخذيل والاستمرار في القعود.. الإعداد عملية استعداد وجمع للطاقات يقوم بها الطرف المهاجم قبل بدء المعركة أما الطرف المهاجم فلا وقت لديه للإعداد بل ضرورة المعركة تفرض عليه أن يبادر بصد العدوان بالموجود وألا يشغله عن البدار طلب المفقود.. إن العدو قد حل بالديار وعاث في الأمصار.. وسفك الدماء.. وانتهك الأعراض.. ودنس المقدسات.. وغيب الثروات.. فإلى متى الإعداد؟! الملايين قتلوا ونحن في مرحلة الإعداد! والملايين شردوا ونحن في مرحلة الإعداد! والملايين في السجون ونحن في مرحلة الإعداد! والملايين يعيشون الخوف والفزع ونحن في مرحلة الإعداد! والملايين في مرحلة الإعداد! والملايين ألم الله يمتى القهر والنال والبطش ونحن في مرحلة الإعداد! والملايين المتوارث القعود بحجة الإعداد! وتموت على الفراش بحجة الإعداد! فإلى متى والأجيال تتوارث القعود بحجة الإعداد! وتموت على الفراش بحجة الإعداد! فإلى متى الإعداد؟! ليس هذا هو الإعداد الذي أمر الله به..

الإعداد لا يعني أن ندخل في سرداب عميق لا نهاية له ثم ننظر من بعيد إلى ضحايا المسلمين ونلوح لهم بإشارة النصر ونقول: نحن قادمون! الإعداد يعني أن ننتفض كالطير ونشب كالأسود ونستغل كل الإمكانيات ونجمع كل الطاقات وننطلق في أسرع اللحظات

لدفع العدوان وصد الهجمات.. ولهذا أمر الله تعالى بالمستطاع منه فقال: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَالْ الْإسراع السُّتَطَعْتُمْ وَالْ الْسَارة إلى الإسراع والمبادرة التي لا تسمح بالتراخي فتدرك أن الآية سيقت في معرض التحفيز والاستنفار لكن أصحاب الإعداد السرمدي جعلوها ذريعة لنوم عميق!

وللأسف: إن كثيراً ممن لم يفقه واحقيقة هذا الدين يصرفون الشباب عن الإعداد العسكري إلى الإعداد العلمي - زعموا - وإلى التربية المزعومة عبر كرة الطائرة وصحون الكبسات! فمن لم يتربى في الخنادق فلن تنفعه تربية الفنادق!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "ومن كان كثير الذنوب، فأعظم دوائه الجهاد، فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾" اه. الفتاوى (422/28).

فهذه فتوى شيخ الإسلام للتائبين والمذنبين أن يهذبوا أنفسهم ويتربوا في أرض الجهاد فهي كما قال أعظم دواء.

3- القتال في سبيل الله- وإن كنت وحدك- والتحريض على ذلك؛ امتثالا لقوله تعالى ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله ؟ كَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ (لماذا يا الله؟) عَسَى الله أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا (لكن يا الله هم أشد منا بأسا!) وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا ﴾ [الساء: 84].

قال الإمام القرطبي في تفسيرها: "هي أمرٌ للنبيّ بالإعراض عن المنافقين وبالجدّ في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على ذلك".

وقال الإمام السعدي رحمه الله: "﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم، من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أُعد للمقاتلين من الثواب، وما على المتخلفين من العقاب، فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال".

وقال عَلَيْ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْ وَالْكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) وذلك أن جهاد الكفار يكون بحمل السلاح مباشرة وبإعانة المجاهدين بالأموال وتجهيز الغزاة وبتحريض المسلمين

على القتال ورفع هممهم وتثبيط الكافرين وتخذيلهم، فهذه الأمور الثلاثة داخلة في جهاد الكفار وهي المقصودة في الحديث.

قال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام): "الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه، وهذا هو المفاد من عدة آيات في القرآن: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْ وَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو ﴿وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلّا كُتِبَ فَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحْ وقال على والنها: (إن هجو الكفار أشد عليهم من وقع النبل)"اه.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع، فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم، وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض" [جموع الفتاوى: 44/15].

يقول سيد قطب رحمه الله: "وكم من شهيد ماكان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام، كما نصرها باستشهاده، وماكان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة، ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافرًا محركًا للأبناء والأحفاد، وربماكانت حافرًا محركًا لخطى التأريخ كله مدى الأجيال".

في عبادة (الجهاد والقتال) فقط تستوفي جميع أوامر الله وجميع مراضيه ومحابه، فمع العبادات التي يفعلها عامة المسلمين، فهناك عبادة: الهجرة في سبيل الله... مراغمة الكافرين وإغاظتهم.. إقامة الحدود... الحراسة في سبيل الله.. إظهار (الولاء والبراء)... إراقة الدم في سبيل الله... الفزع في سبيل الله... الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف.... أداء خُمْ س المغنم إلى الإمام أو عامله... جهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم... وصدق رسول الله عليه (وذروة سنامه الجهاد) [رواه أحمد وصححه الألباني].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة: فإنه مشتمل من محبة الله والإخلاص له - والتوكل عليه - وتسليم النفس والمال له - والصبر - والزهد - وذكر الله -وسائر أنواع الأعمال" اه [السياسة الشرعية: 159/1].

فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، والعامل فيه قائم في الذروة من الفضائل فلذلك هو أفضل أهل الإيمان، والجهاد بالنسبة لهذا الفاضل هو عمل حياته الذي رضيه لنفسه، فيه يقضي أوقاته، وفيه باب رزقه ومعيشته، وهذا هو الذي رضيه الله تعالى لأعظم البشر بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي مُجَّد عليه إذ كان الجهاد هو عمل حياتهم ولم ينتفعوا في حياتهم من مال ونعيم كما انتفعوا من حياة الجهاد، ولذلك سمى الله الجهاد "حياة" كما قال تعالى: ﴿ النفال: 24].

إن أعداءنا درسوا ديننا وتاريخنا، وعلموا أن النبي الله استطاع بعد غرس عقيدة التوحيد في قلوب الصحابة أن يؤاخى بين الأوس والخزرج بعد اقتتال وعداء كبير ثم فتح الله له قلوب الناس فدخلوا في دينه أفواجا حتى فتحت لهم الجزيرة كلها، ثم انطلقت الجيوش تحمل راية (لا إله إلا الله مُحَد رسول الله) شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فلم يمر القرن الأول من الهجرة حتى امتلك المسلمون ملك كسرى وقيصر ودخلوا مصر وإفريقيا وأوروبا وآسيا، وتحقق قول النبي النبي الله زوى - أي جمع وضمّ - لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها) [رواه مسلم].

وقوله على: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذلّ ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر) [رواه ابن حبان وصححه الألباني].

فهم يعلمون أنّ المستقبل للإسلام، وأنّ هزيمتهم وانهيار دولهم يكون على يد المسلمين وأن الله ناصر دينه ومعزّ جنده وهازم الأحزاب وحده قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ وَأَن الله ناصر دينه ومعزّ جنده وهازم الأحزاب وحده قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) ﴿ وَلَمَذَا فَإِنْكُ تَرَى أَنَهُ مَا قامت طائفة تقاتل على الدين وتدعوا إلى تحكيمه، وسالكة مسلك السلف الصالح على منهج النبي

وصحابته، إلا عوديت وحوربت واجتمع العالم على ضربها وصدّها عن سبيلها وتغريبها.

ولا بد للمسلم أن يعلم أن إقامة الدولة الإسلامية وبناء الحضارة الحقة لا يتحقق إلا بالقوة التي تحمي الحق وتدافع عنه، وهي سنة لا تتبدل ولا تتغير، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَفَعْ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ دُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) ، والآية تدل على سنة التدافع بين الحق والباطل ولولا أن الله تعالى يدفع بالمجاهدين في سبيله الكفار وغيرهم من المفسدين لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وتحكيم كفرهم فيها كالديمقراطية أو غيرها، وفتنة المسلمين وصدهم عن دينهم.

ومن الإفساد انتهاك الأعراض، وإزهاق الأنفس البريئة، والتجبر والاستطالة على المسلمين، ونحب خيراتهم ونفطهم. وفي الآية أن أئمة الكفر المجرمين الذين يسعون إلى العلو في الأرض والإفساد فيها لن يوقف زحفهم ويصد عدوانهم، المهزومون القاعدون عن الجهاد، بل يدفعهم ويكف عدوانهم المجاهدون الصادقون، فإن أئمة الكفر لا تخيفهم وترهبهم إلا القوة التي تحول بينهم وبين مخططاتهم وأطماعهم، وهذا هو سبب بغضهم للجهاد في سبيل الله الذي أرق مضاجعهم، وأذل غرورهم، ونغص أمنهم وعيشهم، وأدخل في حياتهم الخوف والرعب والترقب، وكشف زيف قوتهم المدعاة.

واسمع لهذه البشارة: عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا) رواه مسلم.

وبالجهاد يتميز الناس إلى صفوف؛ صف أهل الإيمان والتوحيد، وصف الكفر وأهله، وصف الخذلان والنفاق.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وليعلم المؤمنين \* وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ نَافَقُ وا يَ وَقِيلَ لَكُمْ مَ تَعَالُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُ وا حَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لّا تَبَعْنَاكُمْ اللّهُ مَا فَقُ وا يَ وَقِيلَ لَكُمْ مَ قَتَالًا لاّ تَبَعْنَاكُمْ اللّهُ أَعْلَمُ مِمَا لِللّهُ أَعْلَمُ مِمَا لِللّهُ أَعْلَمُ مِمَا لَيْسَ فِي قُلُ وَهِمْ اللّهُ أَعْلَمُ مِمَا لِللّهُ اللّهُ أَعْلَمُ مِمَا لَللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

فإن قيل: أنّ الجهاد فتنة!

قلنا: ما قاله تعالى لأمثال هؤلاء: ﴿ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 49] وكيف يكون الجهاد فتنة وبالجهاد تُزال كل فتنة كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾؟! [الأنفال: 39] فلو كان هناك طريق آخر لإزالة الفتنة — أي الشرك والصد عن سبيل الله – ويكون بحا الدين كله لله سوى القتال لدلنا عليها ربنا عز وجل! فلا تشغل نفسك بميشات الأسواق ولا بنيّات الطريق ﴿ قُلْ أَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَم الله ﴾ [البقة: 140].

ولا تعط لأعدائك فرصة ينعمون فيها بأمن ولا ارتياح ولا تفكير، واعلم أن ما يصيبك من الهم والحزن والألم والشدة فلهم مثله وأكثر كما قال ربنا عز وجل: ﴿ وَلاَ تَقِنُواْ فِي ابْتِغَاء اللهَ وَاللهُ وَاللهُ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْماً حَكِيماً ﴾ والساء: 104].

قال السعدي رحمه الله: "وفي هذه القصة-قصة طالوت وجالوت عبر كثيرة للأمة: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال".

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: "واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين:

طريق لين، وطريق قسوة.

أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه.

فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت، وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحُدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ الآية [الحديد: 25].

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" اه. فليتحين من فاتته المشاركة فيما مضى الفرصة للمشاركة فيما هو آت، فإن الجهاد ماضٍ ولا بُدّ، وعلى الرغم ممّا تمحّض عنه في السابق من خيراتٍ حسان - رُغم قلّة النصير، وكثرة النكير - فإنّ جراحات المسلمين لا تزال نازفة في شرق العالم الإسلاميّ وغَربه، ولا يكاد يلتئم جُرحٌ حتى يُثلَم ثغر جديد هنا أو هناك، فيهب لسدّه شبابٌ باعوا نفوسهم لله، وذاقوا حلاوة التضحية والجهاد، فغبروا أقدامهم في سبيله، وعفّروا جباههم بتراب الرباط في ميادينه وعلى ثغوره، غير آبمين أو مبالين بصَلَف الطغاة وحُذلان بعض الدعاة كما أخبر الله عنهم ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْ لُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ [المائدة: 54]

وأخبر عنهم رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَنَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمُ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ) متفق عليه.

### فطريق النصر والتمكين في القرآن الكريم-باختصار- هو:

- (1) الدعوة إلى تحقيق التوحيد واجتناب الطاغوت والشرك: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ مِنْ تَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ لَمُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ النور: 55].
- (2) الإعداد الشامل والقتال في سبيل الله: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ وَالْعِدُو وَمِنْ مَنْ تُوفِيهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُوفِيمُ لَا تَعْلَمُهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 60].

﴿ قَــاتِلُو هُمْ يُعَــذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْــدِيكُمْ وَيُخْــزِهِمْ وَيَنْصُــرْكُمْ عَلَــيْهِمْ وَيَشْــفِ صُـــدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة].

وفي غير هذا الطريق لن نزداد إلا ذلا وهوانا على الله وعلى الناس! ولا نلوم إلا أنفسنا! وفي غير هذا الطريق لن نزداد إلا ذلا وهوانا على الله وعلى الناس ولا نلوم إلا أنفسكُمْ إِنَّ اللهَ وَأَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصْلِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: 165].

فمن رفض التحاكم إلى شرع الله فليس أمامنا إلا هذا الطريق؛ فهو الطريق الشرعي الوحيد في هذه الحالة.. وهو الطريق الذي سار عليه أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة في أجمعين فقاتلوا الممتنعين عن فريضة واحدة هي الزكاة.. وكان الصديق يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة..! وبوب البخاري على هذا الحديث فقال: "باب قتل من أبي قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة".

وقتل في تلك الحرب أكثر من 1400 من الصحابة الكرام واستحر القتل في القراء حتى خشي الصحابة أن يضيع القرآن فقام الصديق بجمع القرآن وكان ذلك هو أول جمع للقرآن..

فقد روى البخاري: أن زيد بن ثابت إلى قال: "أرسل إلى أبو بكر، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر إلى: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن في ذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن،..."كان ذلك القتال من أجل فريضة واحدة! فكيف لا نقاتل نحن اليوم من أجل شريعة الله المغيبة بالكامل..؟! هو طريق صعب وشاق.. لكنه الطريق الشرعي الوحيد.

وقد كتب الله علينا هذه المشقة ابتلاء لنا واختبارا لإيماننا: قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: 142].

إن من المرفوض شرعا أن يكون العلمانيون واللادينيون وقوانينهم الوضعية مدعومين بقوة العسكر وتأييد الغرب في حين أن الدعاة إلى الله عز وجل عزّل من كل أسباب القوة ولا يملكون من أوراق الضغط إلا الاستجداء والاستعطاف! وإن غضبوا فلا أكثر من الشجب والتنديد!! إن حكم الشريعة الذي يفيض بمعاني السيطرة والغلبة لا يمكن أن يستمر بعد تحققه إلا بقدر من القوة.

والتاريخ البشري عموما والأحداث المعاصرة خصوصا تشهد لصحة ذلك... ففي طريق الدعوة نحتاج إلى القوة عند اصطدام الأغلبية المطالبة بشرع الله بالأقلية الرافضة له..

وفي طريق التغيير بالقوة نحتاج إلى الدعوة لأنها هي الوسيلة لتكثير السواد وجمع الأنصار... فبان بذلك أن هذين الطريقين ليسا في الحقيقة إلا طريقا واحدا يجمع بين حكمة الدعوة باللسان وقوة الجهاد بالسيف والسنان وأنهما مترابطان لا ينفصلان.

فالمشكلة ليست في انعدام البدائل ولكنها في انعدام التضحية والإرادة الجادة! ولكن بعض الناس لا يريد إلا بديل الرخاء والدعة والسكون كما قال تعالى: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ وَالنَّالُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)﴾!! فهذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ هذه الأمة من وضعها المزري، ومهما بذلنا من جهد واستفرغنا من وسع في غير هذا الطريق فإننا بيقين سنبقى بعيدين كل البعد عن الوصول إلى الغاية المرجوة وعلى رأسها إقامة الدين والتمكين لشريعة رب العالمين وتحطيم كل الآلهة الشرية كانت أم رمزية - التي تحول بيننا وبين عبادة ربنا كما يحب ويرضى.

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر ابن حاتم

فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله وهم الفتى القيسى جمع الدراهم

فلا يحسب التمتام أني هجوته ولكنني فضلت أهل المكارم

ولله در القائل:

فتيانكم.. أكل الفتى.. فتيانكم.. لعب الفتى.. فتيانكم.. نام الفتى.. كبر الفتى.. ثم انتهى وتبلّدا!

فتياننا.. رحل الفتى.. فتياننا.. هجم الفتى.. فتياننا جرح الفتى.. نزف الفتى.. ثم ارتقى واستشهدا!

\*حكم الجهاد: الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، قال تعالى: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) النساء].

#### ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا حضر المسلم الصف؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ [الأنفال: 45]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَذْبَارَ﴾ [الأنفال: 15].

فهذا دليل على أن من حضر الصف وجب عليه الصبر، ووجب عليه القتال، وصار فرض عين.

الحالة الثانية: إذا استنفره الإمام، لقوله تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [التوبة: 38].

وقال على: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا) رواه البخاري.

الحالة الثالثة: إذا دهمهم العدو، حتى على النساء وعلى الكبار والصغار، كل بقدر ما يستطيعه.

وهناك حالة قال بها بعض العلماء: الحالة الرابعة: إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين، والدليل أن الله تعالى أمر بالقتال لتخليص ضعفة المسلمين، قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هُذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ أَخْرِجْنَا مِنْ هُذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [انساء: 75].

قال القرطبي رحمه الله: "وتخليص الأسارى واجب على جميع المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال، وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها، قال مالك: واجب على الناس أن يُفْدوا الأسارى بجميع أموالهم، وهذا لا خلاف فيه".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات" [الفتاوى 28/635].

# الرسالة الثالثة: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (3)

قال سيد رحمه الله: "إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما:

طريق الله وطريق الشيطان، أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع إلى وعد الشيطان.

ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده... ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق.. المنهج الذي شرعه الله.. وما عداه فهو للشيطان

<sup>(3) [</sup>النساء: 76

ومن الشيطان. هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد. كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله ثم يدّعي الهدى والصواب في أي باب. ليست هنالك شبهة ولا غشاوة.. الله أو الشيطان. منهج الله أو منهج الشيطان. طريق الله أو طريق الله أو طريق الله يقان.. ولمن شاء أن يختار.. «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ».. لا شبهة ولا غبش ولا غشاوة.. وإنما هو الهدى أو الضلال. وهو الحق واحد لا يتعدد.. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!"اه.

### \*شرع القتال في سبيل الله لمقصدين عظيمين:

المقصد الأول: نصرة المستضعفين ودفع العدو الصائل عن المسلمين، قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُعْلَى اللّهِ وَالْمُسْتَضِعُ اللّهُ اللّهُ وَلَيّنًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلْ مُنْ اللّهُ وَلَيْنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلْمُلْونَ وَيْ اللّهِ وَالْمُؤْلُونَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلْمُنْتَ وَلِيلًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُونُ لَنَا مِنْ اللّهِ وَالْمُؤْلُونَ وَلِيّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلْمُ لَلْ مُنْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَا مُلْولِيلًا وَاجْعَلَا لَكُولُونَ وَلِيّنَا وَالْمُعْلِيلُ وَلِيلًا وَاجْعَلَا لَكُولُونَ وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُونَا وَلَا لَا مُلْكُولُونَ وَلِيلًا وَاللّهَاءِ وَلَا لَا اللّهُ وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُونُ وَلِيلًا وَالْمُعْلَى وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُونَا وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُونَا وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُولُولُ وَلِيلًا وَالْمُعْلُولُولُ وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُولُولُ وَلِيلّامِ وَالْمُعْلِيلُولُولُ وَلَيْلُولُولُ وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُ وَلِيلّالِكُولِ وَلَا لَلْمُعْلَى وَلِيلًا وَالْمُعْلِيلُولُولُ وَلَاللّهُ وَلِيلُولُ وَلَا لَلْمُعْلِيلُولُ وَلِيلًا وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُولُ وَلِيلُولُولُولُولُولُ وَلِيلُولُ وَلَوْلِلْمُ لَلْلِيلُولُولُولُولُولُ وَلَالِمُ لَلْمُعْلِيلُولُولُ وَلَولِلللّهُو

فماذا يقعد بالمؤمنين عن الجهاد ويصرف وجوههم عنه وبين أيديهم أسبابه قائمة ودواعيه مجتمعة؟! فهؤلاء البغاة الطغاة يتسلطون على المستضعفين، من الرجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون دفع العدوان، ولا يقدرون على الإفلات من هذا العذاب المسلط عليهم، وليس لهم إلا الضراعة إلى الله واللجأ إليه أن يخلصهم من هذا البلاء، وأن يسوق إليهم من رحمته جندا من جنده، وعبادا من عباده، ينتصرون لهم، ويدفعون يد العدوان عنهم! إن المروءة - قبل الدين - تقضى بأن يخف أهل النجدة والنخوة إلى استنفاذ هؤلاء المستضعفين، الذين تسلطت عليهم الذئاب، وعلقت بحم شباك الضالين.

فكيف إذاكان هؤلاء الضعاف المستضعفون، إنما يلقون ما يلقون من عنت وإرهاق، لأنهم آمنوا بالله، واستجابوا لرسول الله؟! وفي قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ﴿ إشارة مضيئة، تكشف عن جماعة المجاهدين الذين ندبهم الله لاستنفاذ هؤلاء المستضعفين.. إن هؤلاء المجاهدين هم جند الله الذين بعثهم من لدنه، ليكونوا أولياء ونصراء لهؤلاء الضعفاء.. إنهم استجابة لدعوة هؤلاء المظلومين، حين وجهوا

وجوههم إلى الله ضارعين قائلين: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ﴾ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ﴾

وقال تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) ﴾ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّاللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال على: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

وعن أبي هريرة إلى قال: "جاء رجل إلى رسول الله على، فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل إلى رسول الله أرأيت إن قالني؟ قال: (قاتله) جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قتلنه؟ قال: (هو في النار)" قال: أرأيت إن قتلنه؟ قال: (هو في النار)" [رواه مسلم].

وحكم الجهاد هنا (دفع العدو الصائل) أنه فرض عين بإجماع المسلمين، وقد حكى ابن حزم في (مراتب الإجماع) (اتفاق العلماء على فرضية الجهاد على الأحرار البالغين المطيقين إذا دهم العدو بلداً من بلاد المسلمين).

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: "فأمّا إذا أراد العدوّ الهجوم على المسلمين فإنّه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلّهم، وعلى غير المقصودين بإعانتهم كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي اللّهِ يَنْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ " اهكلامه..

وفي هذه الحالة يكون الجهاد والقتال فرض عين كالصلاة، فيجب الجهاد على أهل البلد التي اعتدى عليها الكفار أو المرتدون، ويتوسع الوجوب على الأقرب فالأقرب، حتى تحصل الكفاية ويدفع العدو، فإن بلاد المسلمين بمنزلة الأرض الواحدة، فلا عبرة في زمانا هذا بالحدود المصطنعة في بلاد المسلمين التي اختطها الصليبيون المستعمرون وعملاؤهم

لتمزيق الأمة وإضعافها، وقال على: (ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته) رواه أحمد وأبو داود.

ولا يشترط له الشروط الذي يذكرها الفقهاء في جهاد الطلب من:

- 1 استئذان الوالدين.
  - 2- استئذان المدين.
- 3- أن يزيد العدو عن ضعفي المسلمين.
  - 4- الحرية.
  - 5- الذكورة.
  - 6- استئذان الأمير.
  - 7- الاستطاعة المالية.

قال الماوردي رحمه الله: "فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعيّن" الإقناع ص/175.

ويقول ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى (4/607): "أما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا، فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين".

وقال في الفروع (6/ 202): "وقال شيخنا (شيخ الإسلام): جهاد الدافع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار في مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذا لما قدم التتار دمشق" اه.

وقال رحمه الله في (الفتاوى الكبرى): "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بمذا" اه.

قال الجصاص رحمه الله: "ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم".

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده" (الفتاوى الكبرى: 5 /537).

وقال ابنُ القيم رحمه الله تعالى في (الفروسية): (فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار...)، إلى أن قال: (فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا).

وقد أدرك العلماء الأجلاء السابقين خطورة هذه المسألة فعظموها وفخموها وهولوا شأنما وعدوها أم المصائب ونائبة النوائب حتى يستعشر المسلمون خطرها ولا يتهاونون في أمرها، فانظر مثلا ما يقوله إمام الحرمين الجويني رحمه الله عن مثل هذه الحالات: "فمن استمسك بالحق ولم يمل به مهوى الهوى عن الصدق تبين على البدار والسبق أن خزائن العالمين وذخائر الأمم الماضين وكنوز المنقرضين لو قوبلت بوطأة من الكفار لأطراف ديار الإسلام لكانت مستحقرة متسنزرة، فكيف لو تملكوا البلاد، وقتلوا العباد، وقرعوا الحصون والأسداد، وخرقوا عن ذوات الخدور حجب الرشاد، ومال إليهم من لا خلاق له من حثالة الناس بالارتداد، وتخلل الحرائر العلوج، وهتك حجابهن التبذل والبروج، وهدمت المساجد،

ورفعت الشعائر والمشاهد، وانقطعت الجماعات والأذان، وشهرت النواقيس والصلبان، وتفاقمت دواعي الاختزاء والافتضاح، وصارت خطة الإسلام بحرا طافحا بالكفر الصراح" (غياث الأمم: 254).

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن قولنا: بعدم اشتراط (إذن الأمير) أي في أصل الأمر - فلم يعطل الجهاد ويخون الأمة.. وكان أميرا شرعيا- أما إذا عطل الجهاد فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوت ل باتفاق المسلمين" السياسة الشرعية صـ تكون كلمة الله هي العليا،

قال ابن رشد: "طاعة الإمام لازمة إن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهى عن الجهاد المتعيّن" كذا في (فتح العلى المالك (390/1).

وقال ابن حزم في المحلى (352/5): "لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار".

وفي (تاريخ دمشق (22/5): سئل وكيع بن الجراح عن قتال العدو مع السلطان الجائر؟ قال: "إن كان جائراً وهو يعمل بالغزو بما يحق عليه فقاتل معه، وإن كان يرتشي منهم ويهاد نهم فقاتل على حيالك".

قال ابن النحاس رحمه الله في مسألة فيما لا بد للمجاهد من معرفته من الأحكام: "الجهاد بغير إذن الإمام أو نائبه مكروه ولكنه ليس حراما وتستثنى من الكراهة الحالات التالة:

الأولى: إذا استأذن الواحد أو الجماعة للجهاد فات المقصود لأن الجهاد حالة قائمة ماسة لا تنتظر التأخير أو الاستئذان.

الثانية: إذا عطل الإمام الجهاد وأقبل هو وجنوده على الدنيا مما هو مشاهد هذه الإعصار والأمصار! فللا كراهة في الجهاد بغير إذن الإمام لأن الإمام معطل للجهاد والمجاهدون يقومون بالفرض المعطل.

ثالثا: إذا كان من يريد الجهاد لا يقدر على الاستئذان لأنه يعلم انه لو استأذن لم يؤذن له" اه. [مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق].

أما إذا كان الإمام أو الأمير مقيما للجهاد فطاعته واجبة للأَدِلَّةِ الكَثِيرَةِ المَتَضافِرَةِ الدالةِ على والسَّرايا؛ والحَّتِّ عَلى اجْتِماعِ الكَلِمَةِ والاعْتِصامِ وَالعَّتِصامِ وَالعَّتِمامِ وَأَن من عقيدة أهل السنة والجماعة: (الجهاد مع كل بر وفاجر).

## المقصد الثاني: إزالة الطاغوت والشرك وإقامة حكم الله في الأرض:

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذَّرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِونَ ﴾ [الأنياء: 105]، وليست الأرض ملكا وحقاً للطواغيت الذين يتسلطون على قطعة من الأرض هنا أو هناك، ويستعبدون أهلها، فقارة أمريكا الشمالية مثلا، أو قارة أمريكا الجنوبية، أو غيرها من القارات هي أرض لله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، ومن يسكن في هذه القارات من الناس هم خلق الله تعالى، خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، ولم يخلقهم لتستعبدهم الأحزاب السياسية الكافرة، فإذا تيقن المسلم بهذا الأصل من أصول الاعتقاد تبين له نعمة الله تعالى على العباد، ورحمته بهم إذ شرع جهاد الطلب وهو قتال الكفار في قعر دارهم لتكون كلمة الله هي العليا، وتحرر الأرض من استيلاء الطواغيت عليها، ويحرر الناس من العبودية لغير الله تعالى.

قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (إِزالة الطاغوت) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلله (إقامة حكم الله في الأرض) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) ﴾ [الأنفال].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْظَةً ﴾ [التوبة: 123].

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري إلى قال: سئل رسول الله على عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) [متفق عليه].

وعن أبي هريرة رهي قال: قال رسول الله علي المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) [رواه البحاري].

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا) متفق عليه.

وهذه الحكومات المعاصرة فقد وقعت في نواقض الإسلام العشرة وزد فوقها عشرة -! ولكن هناك خمس نواقض (الكفر البواح) واضحة وظاهرة للعيان لا ينكرها أحد ممن له أدبى اطلاع على واقع المسلمين:

1- (التشريع) و (الحكم) بغير ما أنزل الله من الأنظمة والقوانين الكفرية، (والقتال دونها) كالنظام الديمقراطي أو الاشتراكي وكما في التشريع والإذن في (الربا) وتقنين القوانين المخالفة للشريعة في التعامل به، والقوانين التي شرّعوها في المحاكم التجارية والعُمّالية، والقوانين الوضعية التي وضعوها في المحاكم العسكرية والإعلامية؛ وغيرها... والله تعالى يقول: ﴿وَمَن لمّ يُحْكُم عِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44].

والله تعالى قد سمى الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوتا، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّه عَالَى وَالله تعالى اللَّه عَالَى اللَّه عَالَى اللَّه عَالَى اللَّه عَالَى الطَّاغُوتِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِهِ ﴾ [النساء: 60].

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: "كل من حكم بغير شرع الله فهو: طاغوت" [تيسير الكريم الرحن: 363/1].

فإن من خصائص وصفات الله تعالى أنه المطاع لذاته؛ فيطاع في جميع ما أمر لأنه الله، ولأنه المعبود بحق، ولأنه لا يصدر عنه سبحانه وتعالى إلا مطلق الحق، ومطلق العدل؛ لكمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا.. فإن زعم مخلوق لنفسه هذا الزعم الكبير؛ فقال: أنا المطاع لذاتي؛ فكل ما يصدر عني من أمر أو قانون ملزم للناس.. لا يسعهم إلا طاعتي واتباعي.. لا رأي لهم إلا ما أرى.. ولا خيار ولا حقّ لهم سوى اتباعي وطاعتي في كلّ ما

يصدرُ عني.. فهو حينئذ . بهذا الإدعاءِ الكبير . طاغوت.. ومن تابعه وأقره من الناس على هذا الإدعاءِ.. فهو مشرك داخلُ في عبادة الطاغوتِ من دونِ الله تعالى. وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الساء: 65].

قال شيخ الإسلام في (الفتاوى 471/28): "فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله عليه في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة".

وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُدْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام/121].

أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن قوله ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُ وهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ فقيل تزعم الخوارج أنها في الأمراء! قال: كذبوا إنما أنزلت هذه الآية في المشركين، كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله عَلَيْ فيقولون: أما ما قتل الله فلا تأكلوا منه - يعني الميتة - وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه! فأنزل الله ﴿ وَلا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُنذُكُر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ أَطَعْتُمُ وهُمْ إِنَّكُمْ مَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ الشَّمُ وهُمْ إِنَّكُمْ مَا لَكُونُ وَالْ الله عَلَيْهِ وَإِنْ أَطَعْتُمُ وهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ قال: لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون".

فإن قيل: لا أحد من الحكام يقول أن الميتة كالمذبوحة! قلنا: نعم ربما! ولكنهم يقولون: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾! ولذلك يُبيحون الرباكإباحة البيع والتجارة ويُقيمون له المؤسسات والصروح الربوية الضخمة ويضعون له التشريعات المختلفة التي تبيحه وتحميه.

قال الإمام مُحَّد بن عبد الوهاب رحمه الله: "أكفّر من أشرك بالله، بعد ما نبين له الحجة على على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسَّن الشرك للناس، وأقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه، دون مشاهد الشرك، وقاتل بسيفه دونها، وأنكر وقاتل من يسعى في إزالتها" [الرسائل الشخصية].

2- معاونة الكفار على المسلمين، بل الدخول معهم في تحالفات ضد المسلمين: (مكافحة الإرهاب)، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُ ودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قِإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: 51].

قال ابن حزم رحمه الله في (المحلى): "صح أن قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في (فتاويه 1/ 274): "قد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثله، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ "اه.

وقال عِيناني: (حليف القوم منهم) [رواه الطبراني وصححه الألباني].

وهو مفسر لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ فإن القرآن والسنة يصدقان بعضهما البعض.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْ وَاغِيمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الحشر: 11].

فتأمل كيف كفّر الله من وعد المشركين ولو وعدا كاذبا بنصرتهم على المسلمين، وجعله من إخوان المشركين، فكيف بمن عقد معهم اتفاقيّات النصرة والمظاهرة على الموحدين وظاهرهم عليهم فعلاً بالمعلومات الأمنية وبالمال والتدريب والسلاح وبالملاحقة والقتل أو الحبس والمحاكمة والتسليم؟!

2-4- (تحريم وبغض والامتناع) عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة -كالجهاد في سبيل الله- وسبجن القائمين بها وتعذيبهم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَمُمْ وَأَضَلَّ سبيل الله- وسبجن القائمين بها وتعذيبهم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَمُمْ وَأَضَلَّ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) ﴾ [ك].

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين" [السياسة الشرعية، ص 132].

وقال رحمه الله في (المجموع 544/28 - 545): "فإنَّ الله يقول في القرآن: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللهِ ﴾ [الأنفال: 39]، والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله... وقد اتفق علماء المسلمين على أنَّ الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنَّه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة، أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله" اه.

قال شيخ الجاهدين أسامة رحمه الله: "فإن أمريكا وأوروبا تعتبران الجماعات المجاهدة في فلسطين والشيشان والعراق وأفغانستان جماعات إرهابية، فكيف يمكن الحوار والتفاهم مع هؤلاء بغير السلاح؟! وإن حكام منطقتنا يعتبرون أمريكا وأوروبا أصدقاء وحلفاء ويعتبرون الجماعات المجاهدة ضد الصليبين في العراق وأفغانستان جماعات إرهابية أيضاً، فكيف يمكن التفاهم مع هؤلاء أيضاً بغير سلاح؟! هؤلاء وهؤلاء الذين ينكرون علينا حقنا في الدفاع عن ديننا وأنفسنا؛ حاصل كلامهم جميعا، أن نخضع ولا نجاهد ونرضى بالعبودية لهم وهذا محال بإذن الله" اه.

و (تحليل) ما حرم الله كالربا والضرائب والزنا والخمور، وذلك بإعطاء التصاريح لها وتقنينها وحمايتها بقوة النظام والقانون، وقد وصف الله المشركين بأنهم ﴿وَلا يُحَرِّمُ ونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحُقّ ﴾.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الفتاوى 367/3): "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما شئل عن قتال التتار مع نُطقهم بالشهادتين وزعمهم باتباعهم أصل الإسلام: "... كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كالصلاة، كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، فأيمًا طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام جهاد الكفار... فإن الطائفة الممتنعة ثُقاتًل عليها وإن كانت مقرة بما، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام" اه [الفتاوى 503/28].

وقال فيهم أيضًا (546/28): "والتتار وأشباههم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا، فمن شكَّ في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام، وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين" اه.

وقال رحمه الله: "وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين - فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين " [الفتاوى الكبرى: 548/2].

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله: "... فالمقيم على أكل الربا إن كان مستحلا له فهو كافر، وإن كان ممتنعا بجماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته في أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة، وإن اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حتى يتوبوا، وإن لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس حتى ينتهوا" [أحكام القرآن للجصاص 1/ 572].

5- التحاكم إلى قوانين المحكمة الدولية ومجلس الأمن وحقوق الإنسان، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهُ مُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَرْغُمُ وَنَ أَنَّهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [الساء: 60].

فاعتبر سبحانه وتعالى إيمانهم زعماً وكذباً لا حقيقة له في القلب ولا وجود، وبرهان ذلك وعلامته أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - في أمر من أمور الدين أو الدنيا - رغم أنهم أمروا بالوحى أن يكفروا به ويتبرؤوا منه!

قال ابن القيم رحمه الله: "من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول على فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه" اهد. قال شيخ المجاهدين أسامة رحمه الله: "إن الصليبية العالمية مع البوذية الوثنية هم أصحاب المقاعد الخمسة الدائمة، وهم أصحاب ما يسمى بامتياز حق "الفيتو" في ما يسمى بـ (مجلس الأمن)، فأمريكا وبريطانيا يمثلون النصارى البروتستانت، وروسيا تمثل النصارى الأرثوذكس، وفرنسا تمثل النصارى الكاثوليك، والصين تمثل البوذيين والوثنيين في العالم.

وأما العالم الإسلامي المتمثل بسبع وخمسين دولة ويشكلون خمس أهل الأرض، وهم أكثر من ربع دول الأمم المتحدة، وإن ولاية واحدة من ولايات إحدى الدول الإسلامية عدد سكانها أكثر من عدد سكان فرنسا أو بريطانيا - كولاية البنجاب في باكستان - بل إن ولاية واحدةً من إحدى الدول الإسلامية مساحتها أكبر من مساحة بريطانيا ومقاربة لمساحة فرنسا - كولاية دارفور في السودان - ومع ذلك فلا مقعد لهم في مجلس الأمن.

وأنا هنا لا أطالب بذلك فذلك ظلم وإنما أصف واقع الحال، فتلك هيئة كفرية يكفر من رضي بقوانينها وهي أداة لتنفيذ القرارات الصليبية الصهيونية، ومنها قرارات الحروب ضدنا وتقسيم واحتلال أرضنا.

إنما حرب صليبية صهيونية ضد المسلمين" اه.

\* وعلى فرض أن هؤلاء الحكام غير كفار بأعياضم! فالشرع الحكيم على وجوب منازعتهم وقتالهم بـ (رؤية الشرك والكفر البواح) وعلى هذا إجماع العلماء، قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) ﴾ [الأنفال].

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا" [متفق عليه].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما شئل عن قتال التتار مع نُطقهم بالشهادتين وزعمهم باتباعهم أصل الإسلام: "... كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كالصلاة، كما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، فأيمًا طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام جهاد الكفار... فإن الطائفة الممتنعة تُقاتَل عليها وإن كانت مقرة بما، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام" اه [الفتاوى 503/28].

\*فكفر الحاكم من أكبر المنكرات، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بإزالة المنكر فقال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) [رواه مسلم].

وعلى ذلك فنحن مطالبون شرعاً بإزالة منكر هذا الحاكم أي كفره، فإن لم يندفع منكره إلا بقتاله والخروج عليه بالسيف وجب ذلك، قال القرافي رحمه الله في (الذخيرة (387/3) عند تعداده لأسباب الجهاد: "السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون: إزالة منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكراً وقدر على إزالته وجب عليه إزالته... " اه.

وقال القاضي عياض رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر" صحيح مسلم بشرح النووي (229/12).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "أنه - أي الإمام - ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض" [فتح الباري: 123/13].

بل قتال الحاكم إذا ارتد أولى وأوجب من قتال الكفرة إذا دخلوا بالاد المسلمين لثلاثة أوجه:

الأول: تغلظ الحكم، فإن حكم المرتد أغلظ من حكم الكافر الأصلي إجماعاً.

الثاني: خطورة الحال، وهذا من جهتين:

الأولى: أنه ليس من قصد دار الإسلام من خارجها كمن هو قارٌ لابث فيها، فالعدو الداخلي أخوف من العدو الخارجي كما لا يخفى، يقول ابن قدامة رحمه الله: "هؤلاء - أي المرتدون - أحقهم بالقتال؛ لأن تركهم ربما أغوى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم" [المغني 95/10].

الثانية: تمكن الحاكم المرتد وسلطانه على أرض الإسلام، فليس من قصد ديار المسلمين ودهمها وهو لا يملك منها شيئاً ولا سلطان له على شبر منها، كمن هو ممكن منها وهي تحت يده وسطوته.

الوجه الثالث: أن الحاكم المرتد أقرب إلينا من غيره، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللهِ عَالَى: ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ يَا اللهِ عَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا اللهِ عَالَى: ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى: ﴿ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

قاعدة مهمة: يقول الإمام الأصولي مُجَّد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "إن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما" وهذا

من تقدير واحترام كلام الله ورسوله؛ فإنه ما قدر الله حق قدره من أبطل كلاماً لله ورسوله يمكنه إعماله.

وقال الإمام أبو إسحق الشاطبي رحمه الله تعالى (باب في مأخذ أهل البدع في الاستدلال): "فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة.

وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفواً وأخذاً أوليا، وإن كان ثم يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً ﴾ [الساء: 122]" اه. (الاعتصام، 178/1).

فَفَي مُوضُوعنا هَذَا: فرسُول الله ﷺ الذي قال: (اسْمَعُوا وأَطِيعُوا، وَإِنِ استُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيُّ كَأَنَّ رأْسَهُ زَبِيبةٌ) [رواه البحاري].

هـو الـذي قـال-أيضـا: (وَلَـوِ اسْتُعْمِلَ عَلَـيْكُمْ عَبْـدٌ (يَقْـودُكُمْ بِكِتَـابِ اللّهِ) فَـاسْمَعُوا لَـهُ وَأَطِيعُوا) [رواه مسلم].

فهذا الحديث واضح الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام الرعية بكتاب الله، أما إذا لم يُحكّم فيهم شرع الله، فهذا لا سمع له ولا طاعة، وهذا يقتضي عزله.

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية: قال: سمعت رسول الله على يقول: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين).

وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك: عن رسول الله على قال: (خيار أئمتكم الذين تجبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونكم ويلعنونكم)، قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة).

وعن عبادة بن الصامت في قال: (دعانا النبي في فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) [متفق عليه].

فمشروعية الخروج على الحاكم حاصلة بانتفاء أحد القيود السابقة: الحكم بكتاب الله أو إقامة الدين أو إقامة الصلاة أو عدم الخروج من الإسلام (الكفر البواح).

ولهذا فإن البخاري رحمه الله - في الباب الثاني بكتاب الفتن من صحيحه - لما ذكر أحاديث الصبر على الأئمة أتبعها بحديث عبادة ابن الصامت، إشارة منه إلى ما يقيد الصبر وعدم الخروج وكذلك صنع مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه. فالصبر وعدم الخروج على الأئمة مقيد بعدم وقوعهم في الكفر الصريح، فإذا كفروا فقد وجب الخروج عليهم.

و (الكفر البواح) هو البين الواضح كتحكيم غير شرع الله في البلاد أو التحاكم لغير شرع الله كالقوانين أو الهيئات كهيئة الأمم المتحدة ونحوها، أو التشريع وسن القوانين، أو موالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين أو ترك الصلاة أو صرف العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم أو غيرها من نواقض الإسلام التي إذا فعلها الحاكم فقد ارتكب كفرا بواحا مما يوجب الحكم بردته وخلعه والخروج عليه.

فإذا لم توجد القدرة على خلعه بالقوة فالواجب أن يبين للناس بطلان ولايته على المسلمين، وأن المسلمين وأن لا يطاع، ولا يعاون بما يدعم ويقوي حكومته المتسلطة على المسلمين، وأن يسعى المسلمون في حالة العجز عن قتاله إلى إعداد العدة حتى تحصل القدرة على جهاده وعزله بالقوة.

فلا يجب على المسلمين إذا تهيأت لهم الأسباب وساعدتهم الأحوال والظروف أن ينتظروا في كل حينٍ أن يدخل بلادهم ويدهم أرضهم (عدو خارجي)، فعندها فقط ينتفضون للقتال، أما إذا لم يحصل ذلك فيوجب عليهم كف الأيدي بلا دليل قائم من كتاب ولا سنة...! ومن يدقق النظر في السلطات الحاكمة في أكثر البلاد الإسلامية يجد أنها بمقياس الإسلام سلطات كافرة فاجرة قد اغتصبت السلطة بتآمر مع أعداء الإسلام في الخارج ومع زمرة من المنافقين في الداخل، ولذلك فموالاة ومناصرة تلك الحكومات أمر باطل من الأساس، باعتبار أنها حكومات كافرة كفرًا بواحًا لا لبس فيه ولا غموض، ولذلك فتأييدها والسكوت عليها أمر مخالف للشرع فكيف بالدفاع عنها ومناهضة من يريد هدمها؟! وعلى هذا فليس كل من خرج على سلطة غير شرعية باغيًا بل قد يكون

هو صاحب الحق والعدل ومن يقف في وجهه أو يحارب ضده هم البغاة ولكن رؤساء النظم الديكتاتورية في العصر الحاضر، كلما أحسوا بيقظة الشعوب وصحوتها واهتدائها إلى الطريق القويم والمنهج المستقيم، صبوا عليها صنوفًا من التنكيل وألوانًا من العقاب والعذاب ووصفوها بأنها شراذم متآمرة، أو فغات حاقدة، أو فلول مخدوعة، أو جماعات متحجرة، وهم لا يتريثون حتى يصل الخطر إلى مرحلة الخروج عليهم، بل إنهم ليحسبون على الناس كلماتهم وأنفاسهم وغدوهم ورواحهم، ويزجون بعشرات الآلاف من الناس بمجرد كلمة لا تنال رضا صاحب السيادة ولو كانت كلمة حق، فهم ليس لديهم معيار للحق أو الباطل سوى رضا الرئيس أو غضبه، فما يرضيه حق وما يغضبه باطل ولو كان الواقع الحقيقي خلاف ذلك، فهم يريدون من جميع الناس أن يمسحوا من عقولهم فكرة حق وعدل أو ظلم وجور، وأن يطيعوا الحاكم طاعة عمياء، ويتبعوهم تبعية عشواء، بالا سؤال أو مناقشة أو استفسار...

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين يتنظرون عدوهم حتى يقدم عليهم، هذا لم يأمر الله به ولا رسوله ولا المسلمون، ولكن يجب على المسلمين أن يقصدوهم للجهاد في سبيل الله، وإن بدأوا هم بالحركة فلا يجوز تمكينهم حتى يعبروا ديار المسلمين، بل الواجب تقدم العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين، فالله تعالى يختار للمسلمين في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والآخرة" اه جامع المسائل (206/5).

#### وبهذا التأصيل نرد على الذين يفرقون بين مشروعية الجهاد الداخلي والخارجي!

ويشترط لهذا المقصد (الشاني) القدرة على ذلك، ولا شرط لوجوبه سوى القدرة والاستطاعة.. والذي يحدد (الاستطاعة) من عدمها قيادات الجهاد وأهل الحل والعقد منهم.. فالأمر لهم وليس لغيرهم، فهم الأدرى في هذه المسألة! وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: "والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا" [الفتاوى الكبرى 539/5].

وكما قال نابليون: "لا يمكن تعلّم الحرب إلا بالحرب!".

فإذا عدمت القدرة وجب الإعداد، فليس هناك من حال تجيز للمسلم أن يخرج عن هذه الأحكام – الجهاد أو الإعداد لهذا الجهاد – قال ابن تيمية: "إذا سقط الجهاد للعجز عنه وجب الإعداد له، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" [الفتاوى 259/28].

مع التنبيه أنّ القدرة هي شرط وجوب لا شرط صحة، فمن قاتلهم وقد أيقن بملاكه وعدم حصول الغلبة فهو مجاهد مأجور غير مأزور، فإن عدمت القدرة على الإعداد وجبت الهجرة، فإن عدم القدرة عليها وجبت العزلة، وحينها يكون الأمر النّبويّ الماثل في حديث حذيفة - أمين سرّ النبي صلى الله عليه وسلم - هو الواجب اتّباعه: (فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) [رواه البحاري وسلم واللفظ له].

فإن لم يكن جهاد ولا إعداد! فكما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسَ تُنَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَا يَسَ تُنَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَانِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْبِعَاتُهُمْ فَقَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقُعِدِينَ ﴾ [التوبة: 45- 46].

فكما أن عدم الإعداد قرينة صريحة على عدم الرغبة في الخروج للجهاد، كذلك فهو قرينة على النفاق ومرض القلوب والعياذ بالله.

وقال ابن تيمية في (الفتاوى 438/28): "فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في ترك الجهاد، وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون، فكيف بالتارك من غير استئذان؟!" اه.

وقال الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾: "العُدَّة ما يُعِدُه الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل، وهو نظير الأهْبَة، وهذا يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ ﴾" اه.

وقال السعدي رحمه الله: "يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة،

فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه، وسعى في أسباب الخروج، ثم منعه مانع شرعى، فهذا الذي يعذر.

وأما هؤلاء المنافقون ف ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُـرُوجَ لَأَعَـدُوا لَـهُ عُـدَّةً ﴾ أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة، علم أنهم ما أرادوا الخروج.

﴿ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَا أَهُمْ معكم في الخروج للغزو ﴿ فَثَبَّطَهُمْ ﴾ قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج، وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم، بل خذلهم وثبطهم " اه.

وقال الشوكاني رحمه الله: "﴿ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) ﴾ قيل: القائل لهم هو الشيطان بما يلقيه إليهم من الوسوسة، وقيل: قاله بعضهم لبعض.

وقيل: قاله رسول الله عَلَيْكُ غضباً عليهم.

وقيل: هو عبارة عن الخذلان، أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلاناً لهم.

ومعنى: ﴿ مَع الْقَاعِدِينَ (86) ﴾ أي: مع أولي الضرر من العميان، والمرضى، والنساء، والصبيان، وفيه من الذمّ لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى " اه.

ونجد أن كلمة: ﴿قِيلَ قَد بُنيتُ لَمَا يُسَمَّ فاعله لإمكان أن يتعدد القائلون، فالله بتثبيطه لهم كأنه قال لهم: اقعدوا، والرسول على قال لهم: اقعدوا، والشياطين حينما زينوا لهم القعود؛ كأنهم قالوا لهم: اقعدوا.

وقولهم بعضهم لبعض زيَّن لهم القعود، وهكذا أعطتنا كلمة واحدة عطاءات متعددة.

فالواجب الشرعي البديل عن الجهاد عند العجز: هو إعداد القوة لذلك والسعي لتحصيل الاستطاعة، وليس الواجب الشرعي عند سقوط الجهاد للعجز وانتفاء كونه خياراً شرعياً هو الانتقال للدعوة بالحسنى فقط! وهل الدعوة بالحسنى هي التي يرتفع بها (العجز والاستضعاف) وتُحصَّل عن طريقها القدرة والاستطاعة؟

فالجواب: إذا اكتمل للمسلمين الإعداد المادي قدر الاستطاعة ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ مع مظنة الظفر فيجب الشروع في الجهاد ولا يؤجل من أجل إكمال الإعداد

الإيماني، وهذا معناه أنه عند العجز عن الجهاد يجب السعي في الإعدادين المادي والإيماني معا، فمن سعى في الإعداد الإيماني وترك المادي أو أَجَّله، فقد أثم لترك المأمور به ﴿وَأَعِدُّوا لَمُعُمُّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾.

أخي المسلم: إن أمر الإعداد والجهاد ليس بالتعقيد الذي يظنه الكثيرون، وإمكانية القيام به أيسر مما يُتوقع، ومجالاته متنوعة وكثيرة، ولا يعجز المسلم عن أن يكون له في بعضها نصيب، وبفضل الله تعالى فإن حالة الأمة اليوم أفضل بكثير مماكانت عليه قبل سنوات، سواء من جهة عدد المجاهدين، أو من جهة كثرة ساحات الجهات المفتوحة والتي شملت الأطراف والوسط [الجرائر، وأنغانستان، وباكستان، والغيشان، والعراق، وسوريا، واليمن، والصومال، وفلسطين، ومصر]، أو من جهة ما لديهم من الإمكانات العسكرية، وطرق ووسائل التدريب المختلفة، وهذا الخير العميم لم يأت نتيجة (الدعوة بالحسني) فقط، ولا بتجنب الصدامات، وإنما جاء بعد توفيق الله، بجهود مضنية، وعمل دؤوب، وتضحيات باهظة، حتى من الله عز وجل على المجاهدين بما من، وأكرمهم بما أكرمهم وهو من سبل الخير التي هداهم إليها كما قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ العنكون/6]

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة لَائِمُ وَاللَّهُ وَاللْكُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ

والأمر لا يحتاج إلا إلى توكل على الله أولاً ثم إلى همة وعزيمة وإصرار وصدق إرادة ثانياً، ولنأخذ العبرة من بعض ساحات الجهاد التي يخوض فيها المجاهدون أشرس الحروب مع أخبث أعدائها، فالمجاهدون في فلسطين حينما بدأوا الانتفاضة لم يكن لديهم من السلاح إلا الحجر والحجر قليل ثم لم يزالوا يتطورون شيئاً فشيئاً إلى المقلاع، إلى السكاكين والحراب، إلى البنادق، إلى العمليات الاستشهادية، إلى الصواريخ وغيرها، مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ العنكون 69].

# الرسالة الرابعة: ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿(4) مِن يتخلف عن القتال المتعين فهو أحد ثلاثة أشخاص:

الأول: من عنده الله: قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى النَّهُ عَلَى لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ (ولكن بشرط) ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى النَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: 91].

قال ابن كثير رحمه الله: "فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم".

وقال القرطبي: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه".

وقال السعدي رحمه الله: "﴿ليس عليهم حرج﴾ بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادقي الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد".

<sup>(4) [</sup>التوبة: 24

الثاني: من ظاهره القعود وهو من المجاهدين، كالعلماء الصادعين بالحق كما قال النبي الثاني: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) [رواه الترمذي والحاكم عن جابر ].

وقال النبي ﷺ: (أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر) [رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه].

أو من يجمع للمجاهدين الأموال أو يرصد لهم أهداف أو يخلفهم في أهاليهم خيرا.

الثالث: من يفرح بالقعود وترك الجهاد وليس له عذر شرعي مقبول عند الله، فهذا قد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب وحكمه في كتاب الله: منافق وفاسق وظالم وهو إلى الكفر أقرب منه للإيمان ومفسد في الأرض وقد سقط في الفتنة وقد طبع الله على قلبه فهو لا يفقه ولا يعلم، وهو كالنساء (لا يركب فرساً ولا يحمل سلاحاً ولا يقاتل عدواً؟!).

قال تعالى: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ في موضعين في سورة التوبة.

قال تعالى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَا اِنقَلْبَتُمْ إِلَا انقَلَبْتُمْ إِلَا انقَلَبْتُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَا انقَلَبْتُمْ اللّهُ لِتُعْرِضُ وَا عَنْهُمْ مِ فَأَوْا عَنْهُمْ مِ فَإِنّ اللّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 95-96].

قال السعدي رحمه الله: "وحاصل ما ذكره الله: أن المنافقون المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم، وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية والرجس".

ما هو السبب الحقيقي الذي ذكره الله في القرآن الذي تجعل الناس ترغب عن الجهاد؟

فالجواب: إنّ كل من يتخلف عن جهاد فرض العين بغير عذر شرعي لا بد أن يبدي سببا! لكن سببه وعذره ليس مقبولا عند الله كمن يقول نحن على ثغر (يقصدون به الدعوة والتعليم)!

فرد عليه أحد الفضلاء: نعم ولكن على ثغر النساء! وكمن يقول إن عندنا زوجات وأطفال! وكأن الصحابة ومن بعدهم من المجاهدين ليس عندهم نساء وأطفال! فلا تكاد تجد — قديماً وحديثاً – فيما يتعلل به المتعللون في تفلتهم من أداء عبادة الجهاد قولاً صريحاً بأنَّ داعيه إلى ذلك هو الجبن، أو الخوف من الموت، أو تميّب المخاطر، أو الحرص على الدنيا، أو مشقة مفارقة الولد والأهل والأوطان، وإنما غالباً ما تكسى تلك العلل العليلة ثوب النصح، أو العجز المسقِط للتكليف (عدم الاستطاعة)، أو الحرص على أرواح الجاهدين، أو الخوف من مآلات الأمور السيئة، ونحو ذلك... وذلك أن ما تكرهه النفس ويشق عليها فعله ويناقِض رغباتها ستجتهد في دفعه بكل وسيلة، وستنقب عن دقائق المعاذير لتجنبه، وتسلك ضروب الحيل للحيلولة دون تحمّله، وما الجهاد إلا محل الابتلاء والصبر، وموطن التمحيص والتمييز كما قال عز وجل: ﴿ لَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ

\*والسبب الحقيقي الذي ذكره الله في القرآن الذي تجعل الناس ترغب عن الجهاد هو: الجبن وخشية الناس والخوف من الموت والتعلق في الدنيا! وإن قالوا بعد ذلك: ﴿إِن أَرِدنا إلا إحسانا وتوفيقا﴾! والدليل على ذلك قول الذي يعلم السر وأخفى ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [اللك: 14] في الأسباب الحقيقية للتخلف عن الجهاد المفروض: ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [ع: 20].

وقال الذي يعلم السر وأخفى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [التوبة: 38].

وقال الذي يعلم السر وأخفى: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } أَتَخْشَوْنَهُمْ } فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: 13].

قال ابن جرير رحمه الله: "فالله أولى أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم، وتحذروا سخطه عليكم من هؤلاء المشركين الذين لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً إلا بإذن الله"اه.

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ حَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ أَشَدَّ حَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخْرِتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَاللَّهِ مَثَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَلا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا (77) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي وَالاَّخِرَةُ حَيْدٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا (77) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي اللَّهِ مَا يَكُونُوا يُدْرِكِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا (77) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْهِمُ الْقَالُولُولُوا لَيْتُولُوا لِهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

قال تعالى: ﴿ قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْ وَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْ وَالْ اللّهِ وَمَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 24].

قال العلامة الخازن رحمه الله في تفسير هذه الآية: "فبين الله سبحانه وتعالى أنه يجب تحمل جميع المضار في الدنيا ليبقى الدين سليماً وأخبر أنه كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبيل الله ﴿فَتَرَبَّصُوا ﴾ أي فانتظروا ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأُمْرِه ﴾ يعني بقضائه وهذا أمر تحديد وتخويف... وفي هذا دليل على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلمين ترجيح مصالح الدين على مصالح الدنيا" [لباب التأويل في معاني التنزيل: 3/ 242].

\*أسلوب القرآن الكريم في الترغيب بالجهاد:

الأسلوب الأول: أسلوب التلويح والتلميح:

1- قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ الحج: 38.

فإن قيل: كيف يدافع عنهم؟ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: 39].

فالله قادر على تعجيل النصر وحسمه ولكنه يريد من المظلوم أن يأخذ بأسباب النصر ليعينه وأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ وا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) فقد جاء الإذن بالقتال عقب هذه الآية حتى لا يفهم بعض الناس أن مدافعة الله – وهو القوي العزيز – عن المؤمنين يُسقط عنهم تبعة الجهاد ويعفيهم من تكاليفه ومعاناته، فأذن الله سبحانه لهم بالقتال ليأخذوا له أهبته، ويحصلوا أسبابه، ويدافعوا به عدوهم، ويردوا عاديته

مع علمهم أن الله ناصرهم ومؤيدهم ومدافعٌ عنهم، ففي الآيتين جمعٌ بين تمام التوكل وكمال الثقة بالله مع الأخذ بالأسباب الممكنة ولهذا قال الله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾.

2- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [مح: 7].

فإن قيل: كيف ننصر الله لينصرنا؟ قال تعالى في الآيات قبلها: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللّهِ لينصرنا؟ قال تعالى في الآيات قبلها: ﴿ فَإِمّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتْحَنتُمُ وهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَلَكِ وَلِمّ اللّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللّذِينَ قُتِلُوا الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَلَكِ وَلَكِ فَلَا لَهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلُكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَاللّذِينَ قُتِلُوا فِي سَيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلّ أَعْمَاهُمُ (4) سَيهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا فَمُ الْحُنْدَ عَلَا اللّهِ فَلَن يُضِلّ اللّهِ فَلَن يُضِلّ أَعْمَاهُمُ (4) سَيهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا فَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الله

3- قال تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِماتِ و وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الأنفال: 7-8].

فإن قيل: كيف يحق الحق؟ وكيف يقطع دابر الكافرين؟

قال تعالى في الآيات قبلها: ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ اللَّهُ وَعَلَيْ الْمَاوُقِ وَهُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴿ وَتَودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴿ وَالْعَالَ: 5-7].

4- قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الأنفال: 59].

فإن قيل: هل نتكل على مجرد علمنا بقدرة الله تعالى على الانتقام من الكفرة وإنزال عقوبته بهم؟

فعقب الله: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُعْلَمُهُمْ مَ وَمَا تُنفِقُ وا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾.

قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: "لأنّ قوله: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ يُفيد توهيناً لشأن المشركين، فتعقيبه بالأمر بالاستعداد لهم: لئلا يحسب المسلمون أنّ المشركين قد صاروا في مكنتهم، ويلزم من ذلك الاحتراسِ أنّ الاستعداد لهم هو سبب جعْل الله إيّاهم لا يُعجزون الله ورسوله؛ لأنّ الله هيّا أسباب استئصالهم ظاهرها وباطنها" [التحرير والتنوير: 6 / 183].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بِأَنَّ هُمُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ التوبه: 111].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْـوَاتًا ۦ بَـل أَحْيَـاءٌ عِنـدَ رَبِّهِـمْ يُرْزَقُـونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ [آل عمراد: 169 - 170].

وقال تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ﴾ [البقرة: 154].

عن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَقِيم يُرْزَقُونَ (169) ﴿ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا!، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات،

فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا) [رواه مسلم، والترمذي].

وفي هذا الحديث: ثبوت الحياة للشهداء بعد مقتلهم، وأنها حياةٌ حقيقية فيها رزقٌ وفرحٌ وسرحٌ وكلامٌ.

قال ابن القيم رحمه الله: "وكل من خرج عن شيءٍ منه لله حَفِظَه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه؛ ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عنده يرزقون، وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها له أبدان طير خضر جعل أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ولما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم"اه.

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: (يا أبا سعيد من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً وجبت له الجنة) فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل ثم قال: (وأُخرى يُرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض!) قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: (الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله) [رواه مسلم].

وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه) رواه أحمد، والترمذي —واللفظ له-، وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني.

قال القاري رحمه الله: "وينبغي أن يحمل قوله «ويرى مقعده» على أنه عطف تفسير لقوله يغفر له لئلا يزيد الخصال على ست، ولئلا يلزم التكرار.

وقوله: (يأمن من الفزع الأكبر): فيه إشارة إلى قوله تعالى: «لا يحزيهم الفزع الأكبر» قيل هو عذاب النار، وقيل العرض عليها، وقيل هو وقت يؤمر أهل النار بدخولها، وقيل ذبح الموت، وقيل وقت إطباق النار على ذبح الموت فييأس الكفار من التخلص من النار بالموت، وقيل وقت إطباق النار على

الكفار، وقيل النفخة الأخيرة لقوله تعالى: ﴿ وَيَـوْمَ يُـنْفَحُ فِي الصُّورِ فَفَنِعَ مَـنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾" انتهى.

وفي الحديث: لما سعى الشهيد في بذل روحه لإعزاز الدِّين ورفعته وتعظيمه كافأه الله بإلباسه تاج الوقار الذي هو سبب العزة والعظمة والشرف، ففيه: معنى الجزاء من جنس العمل.

وقال عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ فإنه باب من أبواب الجنة يُذهب الله به الهم والغم) [اخرجه الحاكم، انظر السلسلة الصحيحة].

وقال عَلَيْهِ: (ألا أنبئكم بليلةٍ أفضل من ليلة القدر؟! حارس الحرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله) [أخرجه الحاكم، انظر السلسلة الصحيحة].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في قال: سمعت رسول الله في يقول: (إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون، الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان، لم تقض له حتى يموت وهي في صدره، وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة، فتأتي بزخرفها وريها، فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله، وقتلوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، وجاهدوا في سبيلي، ادخلوا الجنة، فيدخلونما بغير حساب ولا عذاب فتأتي الملائكة، فيقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار، ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، والنهار، ونقدس لك الليل والنهار، ونقدا المرب تبارك وتعالى: هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي، عنه المدين الله عليهم الملائكة من كل باب: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ إِلَى الطر السلسلة عُقْبَى الدَّارِ (24)﴾) [رواه الحاكم واللفظ له وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر السلسلة الصحيحة].

الأسلوب الثالث: أسلوب التصريح والأمر به: قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَوَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 216].

فقول ه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ أي فُرض.. وهو كقول ه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ أي فُرض.. وهو كقول ه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ الصِّيامُ ﴾ من حيث دلالة الوجوب.. فكما أن الصيام فرض وكتب على المؤمنين.

وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39].

وقال تعالى: ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْ وَالكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَذٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَذٰلِكُمْ وَعَالَمُونَ ﴾ [التوبة: 41].

وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 36].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [الساء: 71].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً عِ. ﴾ [التوبة: 123].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: 24].

أي لما فيه سبب حياتكم الحقيقية.. حياة القلوب والأبدان معاً.. ومما دعانا إليه النبي الله النبي الجهاد في سبيل الله. وفي قوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ قال ابن الزبير: "أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم".

وقال ابن إسحاق وابن قتيبة: "هو الجهاد الذي يحيي دينَهم ويُعليهم".

وآية السيف: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَالْعَدُوا هَمُ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة: 5].

وقال تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].

وقال تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مَّوْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 15-14] ولا يمتثل بهذه الأوامر اليوم إلا المجاهدين فتأمل!

الأسلوب الرابع: أسلوب الوعيد والتهديد: وقال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].

قال الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُ وا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلقُ وا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهْلُكَةِ ﴾ فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد" [رواه أبو داود والترمذي والنسائي].

وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيَا اللَّهِ ﴾ [المائدة: 54].

قال تعالى: ﴿ هَا أَنْ تُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْحَلُ وَمَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْحَلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا فَإِنَّ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا فَإِنَّ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ ﴾ [سورة محد 38].

وقال تعالى: ﴿ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: 39].

والعذاب هنا يشمل عذابي الدنيا والآخرة.. عذاب الدنيا لما يترتب على ترك الجهاد وتسليم الأعناق والحرمات لرحمة الطواغيت.. وعذاب الآخرة بسبب عصيان أمر الله تعالى بجهاد الطواغيت الظالمين! مصداق ذلك في السنة قوله على: (ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب) [أخرجه الطبران، انظر السلسلة الصحيحة].

وقال عَلَيْ : (من لم يغز، أو يجهز غازياً، أو يخلف غازياً في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة) [رواه أبو داود وصححه الألباني].

ف المؤمن لا يجوز له إلا أن يكون واحداً من ثلاث: إما أن يكون غازياً في سبيل الله، وإما أن يخلف غازياً في أهله بالخير، وإما أن يجهز غازياً في سبيل الله.. فإن لم يكن واحداً من هؤلاء فلينتظر قارعة تنزل بساحته لا يعلم ماهيتها وحجمها إلا الله قبل يوم القيامة!

الأسلوب الخامس: أسلوب الفضح والطبع على القلوب: فإذا تعين الجهاد على الشخص وتخاذل عنه، فقد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في (الزواجر): "الكبيرة التسعون بعد الثلاثمائة: ترك الجهاد عند تعينه" اه.

بل إنّ شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أنّ تارك الجهاد الواجب يجب هجره، وقرنه بأهل البدع والزناة واللوطية، فقال رحمه الله: "وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها، وكذلك هجران الدعاة إلى البدع، وهجران الفساق، وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم، وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بمجرهم له لما لم يعاونه على البر والتقوى، فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم مخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا على تقوى" [جموع الفتاوى، 15/ 312].

#### وقد جاء وصفه في الكتاب والسنة بعدة صفات:

1- فيه شعبة من شعب النفاق قال على: (من مات ولم يغزُ، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق) [رواه مسلم].

فترك الجهاد والفرح بالقعود من صفات المنافقين قال سبحانه: ﴿ فَرِحَ الْمُحَلَّفُونَ الْمُحَلَّفُونَ عَالَ سبحانه: ﴿ فَرِحَ الْمُحَلَّفُونَ اللهِ وَقَالُوا لَا يَعْفَد هِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُ وا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْ وَالْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لَا يَغْفَ بِهِمْ فِي اللّهِ وَقَالُوا لَا يَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نُارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا عَلَّوْ كَانُوا يَفْقَهُ ونَ (81) فَلْيَضْ حَكُوا قلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَنْوا يَفْقَهُ ونَ (81) فَلْيَضْ حَكُوا قلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة: 81-82].

قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الفتاوى 350/28): "أكد الإيجاب، وعظم أمر الجهاد، في عامّة السور المدنية، وذمّ التاركين له، ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب".

وقال رحمه الله: "وأما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال ونحوها، مثل أن يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا اؤتمن، ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين.

قال النبي عليه الله الله عليه الله عنوو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق).

وقد أنزل الله سورة براءة التي تسمى الفاضحة لأنما فضحت المنافقين.

أخرجا في الصحيحين عن ابن عباس، قال: "هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى أحد إلا ذكر فيها".

وعن المقداد بن الأسود قال: "هي سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين".

وعن قتادة قال: "هي المثيرة لأنها أثارت مخازي المنافقين".

وعن ابن عباس قال: "هي المبعثرة" والبعثرة والإثارة متقاربان.

وهذه السورة نزلت في آخر مغازي النبي على النبي عزوة تبوك، عام تسع من الهجرة، وقد عز الإسلام وظهر، فكشف الله فيها أحوال المنافقين، ووصفهم فيها بالجبن، وترك الجهاد، ووصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله، والشح بالمال".

3- أنه ظالم قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 246].

وقال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران: 140].

قال السعدي رحمه الله: "﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ (140) ﴾ الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين، وأنهم مبغضون لله، ولهذا تبطهم عن القتال في سبيله".

4- أنه فاسق قال تعالى: ﴿ قُلْ اللهِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

أَخرَج عَبد بن حميد وَابن جَرِير عن قتادة رحمه الله: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ﴾ الآية قال: "كل سورة أنزل فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين".

قال أبو مُحَّد مكي بن أبي طالب رحمه الله في (الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره): "﴿فَهَ لُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴿ هذه مخاطبة للمنافقين الكارهين للجهاد، أي: فهل عسيتم أيها القوم لعلكم أن توليتم عن ما فرض الله عليكم من الجهاد أن تفسدوا في الأرض؛ أي: أن تعصوا الله ورسوله، وتعودوا لما كنتم عليه من سفك المدم وقطع الرحم، والتفرق بعدما جمعكم الإسلام وألف بين قلوبكم، هذا معنى قول قتادة وغيره".

6- وقع في الفتنة قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اثْنَدَن لِي وَلَا تَفْتِنِي ٓ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة: 49].

روى البيهقي عن عروة أن النبي على أتاه جد بن قيس وهو جالس في المسجد معه نفر فقال: يا رسول الله ائذن لي في القعود فإني ذو ضيعة وعلة لي بها عذر فقال رسول الله ائذن لي على الله ائذن لي الله ائذن لي الله ائذن لي ولا تفتني ببنات الأصفر فأنزل الله عز وجل فيه وفي أصحابه (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) اه.

فالهروب من التكاليف الشرعية - ومنها الجهاد المتعين - بقصد تجنب الفتنة هو في حد ذاته فتنة.

قال الإمام المجاهد شيخ الإسلام رحمه الله: "ولماكان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال عن المنافقين: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ النَّذَنْ لِي وَلاَ تَقْتِنِي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا الآية... إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء، فلا يفتتن بمن،... قال الله تعالى: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟

والله يقول: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَهِ ﴾، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة: فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده، وتركه ما أمر الله به من الجهاد" اه. [جموع الفتاوى: 165/28].

7- ملق بيده إلى التهلكة قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].

أخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن أسلم بن عمران قال: "كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، فخرج صف عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة! فقام أبو أيوب صاحب

رسول الله عَلَيْ فقال: يا أيها الناس! إنكم تؤوّلون الآية هذا التأويل. وإنما أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، إنا لما أعزّ الله دينه، وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرّاً دون رسول الله عَشيّ: (إن أموال الناس قد ضاعت، وإن الله قد أعزّ الإسلام، وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها! فأنزل الله على نبيه يردّ علينا: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو".

قال الإمام الطبري رحمه الله: "وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه، مضيع فرضا، ملق بيده إلى التهلكة".

8-9-9- التعيير بالجلوس مع النساء والطبع على القلب وعدم الفقه والعلم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ، رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: 93].

قال ابن كثير رحمه الله: "ورضوا بأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما كما قال الله في الآية الأخرى: ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجبن الناس".

\*موقف وحال النبي عَلَيْ والصحابة رضي الله عنهم ونسائهم من القتال في سبيل الله:

القتال في الجاهلية والإسلام من أوصاف الرجال وخصائصهم! كما أن تركه من أوصاف الرجال وخصائصهم! كما أن تركه من أوصاف النساء وأخص خصائصهن، فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال في الجاهلية ويقولون: (كيف نعطي المال من لا يركب فرساً ولا يحمل سلاحاً ولا يقاتل عدواً؟!) وأما في الإسلام فقد قال عمر بن أبي ربيعة في ديوانه:

كُتب القتلُ والقتال علينا وعلى الغانياتِ جرّ الذيول

ولما بايع من الأنصار اثنا عشر رجلاً النبي ﷺ في بيعة العقبة الأولى، شميت تلك البيعة ابيعة النساء، لعدم ذكر القتال فيها!

قال الإمام ابن هشام عنهم: "فلقوه بالعقبة: وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب" [السيرة لابن هشام 68/2].

قال الإمام الحافظ أبو مُحَّد عبد الغني المقدسي رحمه الله: "غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خمساً وعشرين غزوة، هذا هو المشهور، قاله مُحَّد بن إسحاق، وأبو معشر، وموسى بن عقبه، وغيرهم. وقيل: غزا سبعاً وعشرين، والبعوث والسرايا خمسون أو نحوها" اهد. مختصر سيرة النبي على وسيرة أصحابه العشرة ص 44.

وقد خرج رسول الله على للغزو في غزوة تبوك وعمره على فوق الستين سنة! فإلى كل من يدعي أنه من ورثة الأنبياء: كم غزوة غزوت في سبيل الله ورفع اللواء؟!! قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محملًا بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل، أوراه مسلم].

فهذا هو حال وموقف النبي عَلَيْهُ، وأما موقف أصحابه الكرام عَلَيْهِ فقد حكى الله عنهم: ﴿ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَكْمِكُمْ عَلَيْهِ تَولُّوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: 92].

وهذا عبد الله ابن أم مكتوم مؤذن رسول الله والذي استخلفه على المدينة مراراً كان رجلاً ضريراً وهو من أصحاب الأعذار قطعاً ينفر إلى الجهاد بنفسه ويحمل الراية بين الصفين يوم القادسية وليس له غرض في ذلك إلا طلب الشهادة، ويستفيد بعذره الشرعي في الثبات وعدم الفرار، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "نزلت ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ فِي النبات وعدم الفرار، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "نزلت ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فقال عبد الله بن أم مكتوم: أي رب أنزل عذري أنزل عذري. فأنزل الله: غير أولي الضرر. فجعلت بينهما. وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إليَّ اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفر وأقيموني بين الصفين" والطبقات الكبرى: 10/4].

وأما موقف نساء الصحابة: فيكفي أن نقرأ بعض تبويبات البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد: (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) (باب غزو المرأة في البحر) (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه) (باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال)!

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: "أيها الناس لقد دارت رحى الحرب، ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا وخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم ولحى!" اهد

## الرسالة الخامسة: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ (5)

قال ابن كثير رحمه الله: "وقوله تعالى ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ ﴾ قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين، وقال مقاتل بن حيان: ﴿ لَيُبَطِّئَنَ ﴾ أي ليتخلفن عن الجهاد، ويحتمل: أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه " اه.

وقد جاءت الآية القرآنية بعد ذكر حال المبطئين، مبينة الميزان الصحيح الذي لا اختلاف فيه، والذي ينبغي أن توزن به أحوال الجهاد والمجاهدين، ناسفة ذاك الميزان

<sup>(5) [</sup>النساء:72].

إن عبادة (الجهاد) قد طابق فيها الاسم المسمى، وليست كما يريدها بعض الناس اليوم أن تكون، بحيث لا تتجاوز في فهمه وأمنيته رحلة هادئة، ونقلة هانئة، يبلغ سالكها غايته، وينال بغيته، من غير ما تعب ولا نصب، ولا ابتلاء أو دماء وأشلاء، فإن هذا التصور العقيم، ماكان أبداً ولن يكون واقعاً في عبادة تسمى (الجهاد) إذا كنا نفهم هذه العبادة على حقيقتها الشرعية الواقعية، وليست الخيالية الوهمية. فالتمحيص جزء لا ينفك عن هذه العبادة (الممحصة) البتة، فهي حاوية لكل صنوف المحن وأنواع الفتن وصور الابتلاءات، من الهزائم والتشريد، والأسر والقهر، وذهاب الأنفس ونقص الأموال، ومعاناة الجوع والخوف، ومشاق السفر ومكابدة السهر، ومفارقة الخلان وهجر الأوطان، إلى غير ذلك مما تعبر عنه كلمة (جهاد) من الجهد والمشاق.

فمثل هذه الظروف القاسية المتكاتفة، لن يتحمل معها أعباء عبادة الجهاد الشاقة في أصلها - علاوة على الظروف المعاصرة - إلا الصادقون المستيقنون وليسوا (المتهورين)! و (المتعجلين)! كما يسميهم بعض (المبطئين)! و (المتثاقلين)! فالمتربصون المبطئون المنطون الله يقيسون نجاح المعارك بمقياس النتائج الذي رسموه في تصورهم، لا يوجد في حساباتهم إلا أمران اثنان يرجعون إليهما ويعتمدون عليهما، عند تقويم أي معركة، وهما (مصيبة، أو نصرً) فميزانهم دنيويٌ مجرد، أما مقياس الآخرة أو ميزان الأجور، فهذا لا يفكرون فيه، ولا يلتفتون إليه، ولا يعبئون به ولهذا تظهر خبايا نفوسهم، وخفايا قلوبهم، ودسائس صدورهم، والتي تعبر عن مقياسهم وميزانهم - عند أول عاصفة محنة تحب عليهم، فإذا هم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، تنقله حيث شاءت، وتلقيه أينما أرادت، لخفته وهوانه،

ولاختلال ميزانه، فلا يملك أحدهم عند حلول المصيبة، إلا أن يقول - شامتاً - وهو فرخ مرخ: ﴿قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) ﴿ فتراه يعد حالته، ويحسب نجاته و (رويته) من نعم الله التي يشكره عليها! وتراه وهو في ملجئه، ومغارته ومدّخله، قد نصّب نفسه ناقداً بصيراً، وموجهاً خبيراً ومنظراً نحريراً، إذا تكلم تكلّم باللوم والعتاب، وليس في حديثه إلا ضمائر (الغيبة والخطاب) فقوله لا يعدو: (لو أنهم فعلوا) أو (لو أنكم فعلتم) أما أن يدرج نفسه بين العاملين حقاً ويضمها إلى جملة المتكلمين صدقاً، فيقول: (لو أننا فعلنا) فهذا ما لا يصدر عنه، ولا يكون منه! فالأمة تبحث عن (عبدالله بن المبارك) رحمه الله يتقدم صفوف المجاهدين، ويعاتب القاعدين:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب

الأمة تبحث عن (ابن تيمية) رحمه الله يكون شيخا للإسلام وشيخا للمجاهدين، يلعن (الياسق) ويكفّر التتار المعتدين... يُجلد ظهره دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتب غير آبه بكيد البشر: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)... الأمة تبحث عن قادة وعلماء (إذا كنت إمامي فكن أمامي)... الأمة لا تحتاج إلى أصحاب (ترشيد المشروع الجهادي)... لم يطلقوا في سبيل الله طلقة واحدة، لم ينم ليلة واحدة تحت زخات الرصاص وزئير القنابل، لم ير قط دَماً إلا في أنابيب المختبرات..! تتربع على عرش الفضائيات، لا يفعلون شيئا إلا حمد الفائزين ولعن الخاسرين..!

قال نابليون: (ما أسهل أن تتحدث عن الشجاعة.. وأنت بعيد عن أرض المعركة)!

الجهاد ومعركة الشبهات: من أكثر السور التي ذكر فيها فضل الجهاد هي سورة التوبة، وأكثر سورة ذكر فيها المنافقون وصفاقم هي سورة التوبة! وذلك -والله أعلم- أن المنافقين لا يظهرون على حقيقتهم إلا في الجهاد! فلا عجب إذاً أن تسمى سورة التوبة بالفاضحة، والمقشقشة، والبَحوث، والحافرة، والمنقّرة، والمثيرة، والمبعثرة وغير ذلك من الأسماء التي تدل على الخلوص إلى أعماق قلوب المنافقين واستخراج ما فيها ليراه الناس مجسداً في أقوالهم وأفعالهم ومرواغاتهم وحيلهم التي استسلموا لها وانساقوا لقيادها في معركة عسيرةٍ حاولوا جهدهم التخلّص منها والتملص من تحمّل مشاقّها: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا

وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرُجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [التوبة: 42].

وباختصار: إن حقيقة كثير من أعذار المشايخ وطلبة العلم-غير المعذورين شرعا- التي يحتجون بها على ترك الجهاد وقول الحق رد الله عليها بقوله: ﴿إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: 13].

﴿ وَلا يَأْتُونَ البَّاسَ إلا قَلِيلا ﴾ [الأحزاب: 18]!!! هذا المجمل ولنبدأ بالتفصيل!

الشبهة (1) دعاة جماعة (كما تكونوا يول عليكم) وجماعة (مش وقته!) ديدهم ودينهم: التأكيد على أن المجاهدين هم سبب كل الكوارث التي حلت بالأمة من تقتيل وتشريد وسجن وتضييق، وألهم وراء جر الأمة إلى المهالك، وأن جهادهم و"صداماتم" لم تجني على شعوبهم إلا الخراب والفساد، وألهم للولا استفزازهم للدول المتجبرة وحكوماتها العميلة لما كان حال المسلمين على ما هو عليه من الشدائد والكروب والخطوب، حتى يخيًل للمرء أن الأمة كانت قبل انتشار الجهاد تعيش في أمن وعدل ورخاء دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه! وأن ترك الجهاد وطرق الأبواب الأخرى (الهجرة، العزلة، كتمان الإيمان، أو حتى الدخول في الديمقراطية الكفرية) هي الوسيلة الكفيلة بالتوسعة على الناس ورفع المعاناة عنهم، والخروج من هذا المأزق المتضايق، أما الاستمرار بالتوسعة على الناس ورفع المعاناة عنهم، والخروج من هذا المأزق المتضايق، أما الاستمرار المتحبرة والاجتهاد في تحريض الناس على القتال، فكل ذلك نتيجته ما جربتم وذقتم ورأيتم. سجونٌ وقبورٌ ومطاردةٌ وتشريدٌ وزيادة تسلط، إذاً يا أيها المجاهدون كفوا أيديكم لتكف "السلطات المختصة" أيديها! وإن استمرتم وأصررتم فيلا تلوموا إلا أنفسكم، فعلى أهلها براقشُ تجني!

ونقول لهؤلاء: قال على: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها» قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال: «أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن» قالوا وما الوهن؟ قال: «حب الحياة وكراهية الموت» رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال على: «إذا تبايعتم

بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود وصححه الألباني.

والحديثان بمعنى واحد، وهما ببلا شك يصفان حال المسلمين اليوم، أحبوا الدنيا وكرهوا الموت وتركوا الجهاد، فسَلَّط الله عليهم الأمم الكافرة تسومهم الذل والهوان وهذه عقوبة قدرية واقعة لا محالة بتاركي الجهاد، كما قال الحق جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الْآخِرَةِ فَمَا عَيْرَكُمْ مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

فالعذاب الأليم في الآية، منه الذل المذكور في حديث ابن عمر، ومنه تداعي الأمم علينا المذكور في حديث ثوبان.

والخَلاص من هذا يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) وهذا يكون بالعودة إلى الجهاد المذكور في أول الحديث، وهذا يتفق مع قول الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وقول الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ البِّينُ كُلُّهُ لِلَهِ ﴿. وقد جاء في وصف الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ البِّينُ كُلُّهُ لِللهِ ﴿. وقد جاء في وصف الفرقة الناجية (ما أنا عليه وأصحابي) فهل كان الصحابة ﴿ مَن قال الله فيهم ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوكِمِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُ ونَ ﴿ النوبة: 88]، حاشاهم ﴿ مَن اللهِ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلُو وَلِهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

فمن تحققت فيه هذه الصفات فهو على ماكان عليه النبي وأصحابه، وهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أما من طبع على قلبه، ووصَفه الله بعدم الفقه فهذا لا يمكن أن يكون من الطائفة المنصورة: وإن طالت لحيته، وقصر ثوبه، وكبرت عمامته، واسودت ناصيته، وكثرت تآليفه، وانتشرت في الفضائيات دروسه، واقتربت من السلاطين منزلته، وتذهّبت عبائته، وتفضّض ردائه..

الشبهة (2) اشتراط التكافؤ: نقول هل اشتراط التكافؤ هو المساواة في العدة والعتاد والرجال أيضاً؟! إن التاريخ يشهد أنه ما من معركة انتصر فيها المسلمون على عدوهم وكانوا أكثر منه عدداً وعدة... بل العكس لاسيما في المعارك المشهورة كمعارك النبي على بلا استثناء ومعارك أصحابه في كالقادسية واليرموك وغيرها في التاريخ كثير.. بل لما أعجب المسلمون بكثرتهم في حنين هزموا أول الأمر، كما قال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ لِاإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثُرُتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمُّ وَلَيْتُم التوبة: 25].

وإن انتظار المعركة المتكافئة حتى ولو نسبيا كما قد يقال هو في الحقيقة يؤدي في النهاية إلى أن لا تكون معركة أصلا، بل العدو يزداد قوة وما يزيدنا الوقت إلا ضعفاً من حيث المنظور العسكري إذ هو المقصود هنا بالتكافؤ وأما من حيث جوانب أخرى فلا يبغي إدراجها في الحساب هنا لأن ذلك لا يعد تكافؤاً... ولنا أن نسأل أين التكافؤ في غزوة مؤتة؟! والمسلون ثلاثة آلاف والعدو مائتا ألف نسبة لا تخطر على بال (100: 1، عزوة مؤتة؟ والمسلون وأبلوا ببلاءً حسناً حتى قتل قادة المعركة كلهم - زيد وجعفر وابن ومع ذلك قاتل المسلون وأبلوا ببلاءً حسناً حتى قتل قادة المعركة كلهم - زيد وجعفر وابن رواحة في أجمعين - ولقد كانوا ترددوا لما علموا بكثرة عدد العدو لكن ابن رواحة رضي الله عنه شجعهم على المضي ولما رجعوا لم يعاتبهم النبي على دخولهم المعركة غير المتكافئة، بل سماها رسول الله في فتحا! ففي حديث البخاري: (... حتى أخذ الراية المتكافئة، بل سماها رسول الله عليهم). ومن فوائد هذه الغزوة؛ أن من مقاصد الجهاد إظهار عزة الإسلام وهيبته وقوته وأن أهله لا يهابون الموت وإن لم يتحقق بذلك نصر حاسم كما هو الشأن في هذه الغزوة.

إن عدم التكافؤ هو حين يقصر المسلمون في إعداد أنفسهم ولا يبذلون الوسع والطاقة في ذلك أما حين يأخذون بقوله تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَمُهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴿ فَإِن ما فوق ذلك ليس مما كلفوا به.

الشبهة (3): أن الأعمال الجهادية تؤدي إلى ردة فعل عنيفة من العدو قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل كثير من مظاهر الجهاد بل حتى الجهاد بالكلمة والقلم

والنصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! فالجواب: أولا: لقد خرج النبي يوم بدر يريد عير قريش، إذاً لقد كان هدفه ضربة للعدو عسكرية واقتصادية، ولتأمل هذه الغزوة: فلقد كان من المحتمل بل من شبه المؤكد أن النبي يسح حين يغير على قافلة قريش التجارية أنه سيكون ردها عنيفاً قاسياً لأنها لا تحتمل المساس بتجارتها واقتصادها.. ويؤيد ذلك الواقع حيث استنفرت قريش قوتها ورجالها للذود عن تلك القافلة وخرجت بخيلها وخيلائها لتؤدب من هموا بذلك، مع هذا كله ومع أن النبي يسي يدرك ذلك فهل اعتبره مانعاً من تنفيذ تلك العملية؟! بل إن غزوة أحد ما هي \_ في الحقيقة \_ إلا رد فعل من قريش على غزوة بدر وقد كانوا ينوون اجتياح المدينة، وحصلت المصيبة في هذه الغزوة على المسلمين في بدر وجرهم العدو السماء على تعجل المسلمين في بدر وجرهم العدو السماء على تعجل المسلمين في بدر وجرهم العدو التصروا في بدر فإغم لم يكونوا يقطعون بهذه النتيجة فلو كانوا أصيبوا فهل كان ذلك ليغير المحكم في أصل خروجهم للعير بمعنى أن يقال: إنهم إذاً جروا قريشا لمعركة لا يكافئونم فيها الحكم في أصل خروجهم للعير بمعنى أن يقال: إنهم إذاً جروا قريشا لمعركة لا يكافئونم فيها وأثاروها عليهم وتعجلوا في ذلك؟! والشيء نفسه يقال في غزوة حنين وتبوك وكذلك مؤتة.

ثانيا: إن هذا المنطق وهو خشية أن يجر عمل من أعمال الجهاد ردة فعل عنيفة من العدو قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل كثير من مظاهر الجهاد بال حتى الجهاد بالكلمة والقلم والنصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... فما من عمل من تلك الأعمال التي لا يحبها الكافرون أو الجاهلون والمعرضون إلا ويقابلها ردة فعل منهم تتفاوت شدة وضعفا، وإذا علم العدو الكافر أو المخالف الجاهل أن هذا الحس وهو خشية ردة الفعل يسيطر على أهل الحق فإنه سيشيع الإرهاب الفكري وبث الرعب ويشجع على ترسيخ هذا الإحساس حتى يبني له سياجاً دفاعياً لا يكلفه سوى حملات إعلامية إضافة إلى بعض التأديبات التي تؤكد أن ردة فعله قوية... ومن أخذ بحذا المنطق المشار إليه يلزمه أن لا يؤيد أي عمل في فلسطين لأن ردة الفعل اليهودية عنيفة والأمثلة كثيرة تقع كل يوم فما من عملية للمجاهدين في الأرض المقدسة يقتل فيها يهودي واحد أو يجرح إلا ويقابلها قصف عنيف ربما يسقط به عشرات وتضييق على العمّال الفلسطينيين وغير ذلك.

ثالثاً: لم نقيس الأمور بنتائجها الآنية الظاهرة؟! وإنما الميزان القسط هو تقييم أصل العمل إن كان مستوفياً للشروط وليس يضيره بعد ذلك أن لا يحقق الهدف منه.

إن القياس بالنتائج فحسب ليس من شأن المؤمنين الذين يعلمون أن النتائج بيد الله تعالى وما على العبد إلا أن يجتهد ويتحرى ومن ذلك الاستفادة والاعتبار من التجارب السابقة والمشاورة بين أهل الخبرة في ذلك ثم يعزم ويتوكل على الله تعالى كما قال سبحانه: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾ [آل عمران: 159].

فإذا أخذ المؤمن بذلك فإنه قد اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وأما أن يقال بعد ذلك إن عملك حين لم يؤد النتيجة المطلوبة أو ترتب عليه مفسدة معينة فهو خطأ في أصله وتعجل فإن هذا خلل في التقييم والميزان.

وإذا هزم المسلم وانكسر وابتلي بقتل أو كلم أو أسر فهذا هو شأن الجهاد ولا ينبغي أن يعد ذلك من خطأ الأصل ما دام مبنيا على أسس صحيحة.

والله تعالى يقول: ﴿ وَلاَ تَعِنُوا وَلاَ تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ (139) إِن يَمْسَدُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّ ثُلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ يَمْسَدُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّ ثُلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيمُحِصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيمُحِصَ اللهُ الله الله الله الله الله تعالى فيه فما لنا في النصر الأرضى العاجل؟!

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: (ما من غازية أو سرية تخفق سرية تغزو فتغنم وتسلم إلاكانوا قد تعجلوا ثلثى أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم).

وإذا كان هذا شأن المؤمنين فإن من صفات غيرهم أنهم تستخفهم النتائج ليلقوا باللآئمة على الأعمال التي أنتجتها والعاملين فيها.

كما في قول ه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وا لَا تَكُونُ وا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْ وَانِحِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُ وا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُ وا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوكِمْ عَوَاللَّهُ يُحْيِى وَيُمِيتُ عَوَاللَّهُ عِمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [آل عمران: 156].

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْ وَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا لِقُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: 168].

وقوله جل ذكره: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمُ أَكُن مَّعِهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ الله لَيَقُ ولَنَّ كَأَن لَمَّ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 72-73].

الشبهة (4): هذه العمليات الجهادية يمكن أن تتسبب بسعي جاد لتصفية البؤر الجهادية في العالم خشية أن تفرز مثل هذا العمل، وهذا ربما ينعكس على فلسطين والشيشان وكشمير وغيرها من المناطق الإسلامية.. الخ.

نقول: هذه مفسدة لا يمكن أن تحصل أبداً لأن الرسول على الله وهم على ذلك) فلا وغيره: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) فلا يمكن أبداً أن يصفي الكفار الرايات الجهادية ولو اجتمع الإنس والجن جميعاً فإن هذا الدين ماض والجهاد ماض إلى قيام الساعة.. فما بين الشرع أنه لن يحصل أبداً كيف بنا أن نجعله مفسدة تفضي إلى تعطيل الدليل والنكاية بالكفار؟! ثم إن هذه المفسدة أيضاً تردها السيرة، فالنبي على بقتاله للكفار في بدر وأحد وتعرضه لقوافلهم وتجارتهم جمعوا له الأحزاب من كل جانب، وحاصروه حتى وصفهم الله بقوله: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا في الاحزاب: 10].

فجاء كفار قريش من فوق المدينة، ونقض اليهود العهد أسفل المدينة، وصرح بالنفاق داخل المدينة حتى قال أحد الصحابة (كان أحدنا لا يأمن أن يذهب لحاجته)!!!

وعلى مقياس هذه المصالح يقال: إن النبي الخطأ وأثار الأحزاب عليه والذين هم أقوى منه عدداً وعدة -وحاشاه - وذلك بالتعرض للكفار وجرهم لحربه في المدينة، فطبيعة الجهاد أنه يثير العدو! وكيف بالنبي الخطي بعدما فتح الجزيرة وهو ضعيف القوة بالنسبة لفارس والروم ورغم ذلك يثيرهم عليه بدعوتهم وإرسال الجيوش لهم كجيش مؤتة وغزوته هو إلى تبوك؟!

الشبهة (5): أن هذه العمليات الجهادية تجعل المسلمين في الغرب يعانون تضييقاً ويعرضون لبعض المضايقات والاعتداءات... هذا يفقدهم مصلحة ظاهرة إذ يعد الغرب متنفسا لكثير من المسلمين المضطهدين في بلادهم! نقول إن هذه المفسدة ليست كلية، والمصالح التي تعتبر لابد أن تكون كليه أي للمسلمين جميعاً أو على أقل الأحوال لأغلب المسلمين أو للأكثر عدداً على الأقل.. والمسلمون في أمريكا يبلغ تعدادهم كما تشير آخر إحصائيات المراكز الإسلامية ثمانية ملايين مسلم، يرتاد المساجد والمراكز الإسلامية مليون من هؤلاء على أكثر الأحوال كما تشير الإحصائية، وعدد الذين يسكنون أمريكا باعتبارها مهجراً لهم يهربون فيها من ملاحقة الطواغيت قد لا يتجاوز عدد من هذا حالهم خمسمائة مسلم بعد المبالغة، هؤلاء الذين يمكن القول بأن أمريكا تعتبر بالنسبة له المكان الوحيد الذي يأمن فيه من الفتنة، والبقية الباقية من المسلمين المهاجرين أغلبهم جاء المكان الوحيد الذي يأمن فيه من الفتنة، والبقية الباقية من المسلمين المهاجرين أغلبهم جاء المعش والبحث عن الدنيا.

وإذا كان كذلك فكيف نغلب مصلحة خمسمائة مسلم أو مليون أو حتى ثمانية ملايين على مصلحة أكثر من ثلاثمائة مليون مسلم على أقل الأحوال تضطهدهم أمريكا؟! فالشعب العراقي المسلم والبالغ عدده عشرين مليون مسلم محاصر من قبل أمريكا منذ عقد من الزمان وقتل من جراء الحصار مليون ومئتي ألف مسلم أغلبهم من الأطفال وانشرت الأمراض الفتاكة فيهم بشكل مذهل، والشعب الأفغاني المسلم البالغ عدده ثلاثين مليون مسلم مسلم محاصرة من قبل أمريكا منذ عامين تقريباً وقتل في الحصار سبعون ألف مسلم، وانتشرت الأمراض والفقر بنسبة 95% بين المسلمين، والشعب الفلسطيني المسلم محاصر ومشرد ومقتول من قبل أمريكا منذ أكثر من خمسين سنة، والشعب الأندونيسي البالغ عددهم ماتين وخمسين مليون مسلم مزقته أمريكا ونصرته ولا زالت تحاصره بخطط تمدف إلى تفتيت دولته وتفتيت المسلمين، والفلبين كذلك مثلهم وغيرها من دول العالم الإسلامي... إن مراعاة مصلحة عدد قليل من المسلمين يعيشون في الغرب لنوفر لهم عيشاً هنيئاً وإهمال عشرات الملايين من المسلمين لم نفكر قبط بمراعاة مصالحهم أو رفع الظلم عنهم، يعد ذلك من أعظم الظلم والعدوان على الشعوب الإسلامية.

الشبهة (6) اشتراط القوة الإيمانية: من التناقض البيّن القول باشتراط قوة الإيمان لأي عبادة من العبادات؛ لأن هذه العبادات-أصلا- هي الوسيلة لزيادة الإيمان وبالزيادة منها يزداد الإيمان.

ولا يمكن أن تكون زيادة الإيمان متوقفة على حصول العبادات وفي الوقت نفسه يكون حصول العبادات متوقفا على زيادة الإيمان! فهذا دور وتسلسل في غاية الاستحالة. واشتراط قوة الإيمان للجهاد بالذات مسألة لا معنى لها؛ لأن الجهاد من أشد العبادات دلالة على قوة الإيمان لما فيه من التضحية والمشقة التي لا يصبر عليها إلا من كان قوي الإيمان ولهذا كان الشهيد لا يفتن في قبره لأنه قدم البراهين الدالة على صدق إيمانه.

وقد روى النسائي في السنن عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أن رجلا قال: «يا رسول الله، ما بال المؤمنينَ يُفْتَنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: (كَفَى ببارقةِ السُّيوف على رأسِهِ فتنة).

فالجهاد يجب على كل مسلم - غير معذور - مهما كانت درجة إيمانه في الضعف.

وقد أخبر الله تعالى عن ضعف إيمان الأعراب فقال: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴿ [الحرات: 14]. ومع ذلك استنفرهم بقوله: ﴿قُلُو بِكُمْ ﴿ أَولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ بِعَوله: ﴿قُلُو بِكُمْ مَنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا يُسْلِمُونَ فَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: 16].

وكان الرجل في زمن النبي على يدخل في الإسلام وأول ما يبدأ به من الأعمال هو الجهاد، فعن البراء في قال: "أتى النبي على رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: (أسلم ثم قاتل) فأسلم ثم قاتل فقتل فقتل فقال رسول الله على: (عمل قليلا وأجر كثيرا)" [رواه البحاري].

وقد نص العلماء أن من عقيدة أهل السنة والجماعة: "الصلاة والجهاد خلف كل بر فاجر". يقول الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار: 44/8]: "وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا".

شبهة (7-8) (المصالح والمفاسد وحفظ الأمن) في قتال (طواغيت الحكم): يُطالبُ كثيرٌ من الناس بالمحافظة على الأمن، والرضا بالواقع، والسكوت عن العظائم الموجودة، والكبائر القائمة في بلاد المسلمين، وينظرون إلى الخسائر التي قد تكون في محاولة تغيير الواقع بالطريقة الشرعيَّة إن كان فيها ألمٌ وقرحٌ.

وهذه الحجّة صحيحة وهذا المطلب مقبول ، لو كان الواقع مرضيًا شرعًا، وكان العامل على تغييره يُريد الاستزادة من الخير، والاستكثار من نوافل الطاعات، ويسعى إلى الكمال أو مُقاربتِه! أمّا والواقع فيه من المنكرات والكبائر بل والشرك والكُفريّات ما لا يُحتمل، فإنّ تغييره من أوجب الواجبات، والمطالب بالمحافظة على الواقع لو وازن بين الواقع القائم بما فيه، والمفاسد التي يخشاها من التغيير علم أنّ الواقع لا يمكن السكوت عنه واحتماله بحالٍ من الأحوالِ، ولكنّه الإلف والاعتياد، اللّذي يجعل الناس يستسهلون ما نشأوا عليه أو تعوّدوه وسهل عليهم، وكثرة المساس تُفقد الإحساس، والقلب الّذي غشيته الذنوب، وغلفه الران، وطغت عليه الدنيا، لا يحرّكه إلاً حظوظ نفسِه، ولا يألمُ إلاً لدنياه الدنيّة وشهواتِه.

وإلا فهل يستطيع مسلم احتمال المحاكم الطاغوتيَّةِ الوضعيَّةِ التي تحكم بين المسلمين بدساتير كافرةٍ وضعيَّةٍ جائرةٍ، وهو يعلمُ أنَّ هذا من الكفر الأكبر المستبين؟! وهل يقبل قلبٌ فيه حياةٌ أن يُدنّس بلاد المسلمين عامَّة، وجزيرة العرب خاصَّة، شرذمةٌ من العلوج الصليبين؟! وإذا احتمل هذا، فهل يحتمله مع حربهم للمسلمين في كل مكان، وتقتيلهم إخوانه وانتهاكهم أعراض أخواتِه؟ وإذا كان القلب من حجرٍ ولم يلن لهذا؛ فهل يحتمل بعد أن يعلم أنَّ المسلمين الَّذين قتّلوا وشردوا وأهلكت ديارهم وأموالهم، إغَّا كان ضربُهُم والعدوان عليهم بطائراتٍ تخرج من بلادهِ (جزيرة العرب) وجيوشٍ تُقاد من أرضه؟! هذا لو لم يكن من الله أمرٌ صريحٌ ظاهرٌ، لا يُدفع بمثل هذه التعلُّلاتِ والأباطيل، فكيف والأمر صريحٌ صحيحٌ بينٌ بقتال المشركين، من كفّارٍ أصليّين معتدين، وخونةٍ عملاءً مرتدّين متسلّطين على رقاب المسلمين؟

فليست القضيَّةُ مكاسبَ مقدرةً يُراد الوصول إليها فيُدفع ذلك بالمفاسد الناجمة عنها، بل هي مفاسدُ قائمةٌ، على صدر الأُمَّةِ جاثمةٌ، والتغيير إزالةٌ للمفسدةِ لا استجلابٌ للمصلحةِ، فلو لم يكن فيه نصُّ لكان العقل السويُّ، والفطرة السليمة مقتضِينِ للعمل على اقتلاع هذا الفساد، وإراحة العباد والبلاد.

ولوكان الفسادُ لازمًا مواضعه، كامنًا في مكامنه، لا يتعدَّى إلى الناس ولا يُبدِّلُ دينَهم، بل لوكان يثبت على حاله ولا يزيد كلَّ يومٍ في إفسادِهِ، لكانت حجَّة المنادي بالإبقاءِ عليه قريبةً من القبول، سائغةً في العقول، أمَّا والفساد لا يسلم منه أحدُّ، ولا يخلو منه بلدُّ، ثمَّ هو يزيد كلَّ يومٍ ويتضاعفُ، فمن الحماقة السكوت والتعامي عنه، والمطالبة بالإبقاء عليهِ.

وفسادُ هـؤلاء الطواغيت ليس في الدين فقط فيحتمله أهل الدنيا وعبّاد الشهوات فحسب، بل فسادهم لكل شيءٍ في أمر الدنيا والدين، فهم محنةٌ على العباد، جنايةٌ على البلادِ، نهبوا خيراتِ الأمّة وأسلموها إلى أعدائها، وباعوا في سبيل عروشٍ من صورٍ كلّ ذي شأنٍ وخطرِ.. وأمّا شبهةُ الأمن فيُقال فيها:

أولاً: الأمن مطلبُ شرعيٌّ، وهو نعمةٌ من نعم الله على عباده، وامتنَّ الله بها على قريشٍ فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ﴾ [العنكبوت: 67] وقال ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن حَوْفٍ ﴾ [قريش: 4] ووعد بها المؤمنين: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82].

ثانيًا: لا يكون الأمن إلا بحفظ الضروريات الخمس التي اجتمعت عليها الأديانُ، وأهم من الني اجتمعت عليها الأدينُ وأهم هذه الضروريَّات وأولاها حفظ الدينِ، فليس لأحدٍ إغفال الأمن الديني عند الحديث عن الأمن، فمتى لم يأمن الإنسان على دينِه، لم يكن آمنًا ولم يكن ما هو فيه أمنًا.

ثالثًا: لا يمكن تحصيل الأمن بغير الطرق الشرعيَّة، فقد جعل الله الأمن للَّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فمن أراد أن يحصِّل الأمن بغير الإيمان فقد ضلَّ السبيل، فضلاً عمّن يطالب بترك الإيمان لأجل الأمن.

رابعًا: الأمن نعمة من نعم الله الدنيويّة، ومثله العافية والسلامة من الآفات والأدواء، ولو فرض تعارض الأمن مع شيء من الواجبات الشرعية وجب تقديم الواجب الشرعيّ، كما أنَّ الجهاد لا يسقط لاحتمال الجراحات فيه، ولا شكَّ أنَّ الجراحة من فقدان نعمة السلامة والعافية البدنيّة، والاحتجاج بالأمن والمحافظة عليه من طريقة مشركي قريشٍ ووقالُوا إِن نَتَبِع الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَاء أَوَلاً نُمَكِّن لَّمُ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّرْقًا مِّن لَدُنَّ وَلَٰكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ القصص: 57] وأتبع سبحانه هذه الآية بقوله: ﴿وَكُمْ الْمُؤَرِيْنَ اللّهِ القصص: 58].

وقال سُبحانه: ﴿والفتنةُ أَشدُّ من القتلِ ﴿ مع كون القتلِ من أكبر صور ذهاب الأمنِ، ولكنَّ الفتنة التي هي الشركُ ومنه الحكم بغير ما أنزل الله أكبرُ منه، والعاقل فضلاً عن العالم يعلم أنَّ أدنى المفسدتين ترتكب لدفع الأعلى، خاصةً وقد نصَّ على ترجيح إحداهما على الأخرى.

قال سليمان بن سحمان رحمه الله: "إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه: أن الكفر أكبر من القتل، قال تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البَقَرَة: 217].

وقال: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البَقَرَة: 191].

والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث بما رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.

ولا بدّ للإنسان من المرور بالخوف كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّابِرِينَ (155) ﴾ وإذا بُعث الرسل إلى أُمهم كان أمام من آمن منهم البلاءُ والامتحان يعقبهما اليُسر والفرج، وقد ذاق الصحابة مع رسول الله على الخوف مرارًا، حتى كان من أخبارهم في أحد والخندق وغيرها ماكان، وثبتوا وصبروا لعلمهم بأمر الله وحكمه، وعاقبة الاستجابة له والامتثال لأمره، ولما

نوزع أبو بكر الصديق في إخراج الجيوش من المدينة، وبقاء المدينة بلا حامية تحميها، قال قولته المشهورة: "والله لو أخذت الكلاب بأرجل أزواج النبي في ما تركت إنفاذ الجيش"، أو كما قال في والله ولى التوفيق.

الشبهة (9) الاستضعاف! يوجد من الناس من تقول له: جاهد في سبيل الله، فيأتيك الجواب السهل المريح: لا أستطيع! أنا ضعيف! هكذا وبدون مقدّمات! يريح نفسه من عناء الواجب الضخم والحمل الثقيل الذي جعله الله اختباراً لكل طالب للجنّة هأمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجُنّة وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اللهُ الله المعان [آل عمران: 142].

مرضنا هو الذلّة، وليس القلّة.. قال على: (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" [أخرجه أبو داود، السلسلة الصحيحة].

إنّ للضعيف سبيلاً إلى النصر بالإعداد والعمل الجادّ ليحصل النصر وتبرأ الذمّة، أمّا القعود والاعتذار بالضعف فهو سبيل الفاسقين، وعلامة على درب المنافقين! فليس التعذر بالضعف هو غاية المنى ونهاية خطوات هذا الدين، بل على الأمّة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها، وفي إزالة العوائق من طريقها، وعليهم أن لا يحمّلوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين... وكل عاجزٍ عن القيام بعبادة الجهاد اليوم، إما أن يكون ذلك لعذر شرعي واضح مما جاء مصرحاً به في آيات عدة من كتاب الله تعالى، فيلزم من اتصف بشيء من هذه الأعذار أن ينصح لله ولرسوله، حتى تسقط عنه التبعة سقوطاً كلياً، وإما أن يكون عجزه بسبب تقصير منه وتفريط، فعليه أن يجتهد في إزالة ذلك العجز ودفعه عن نفسه وعن أمته حتى يرفع عنه وعنهم الإثم، والعجز لا يحيل (الفرض عين) إلى (فرض كفاية) وإنما يسقط التكليف بالجهاد لحظة العجز فقط، ويوجب حينة لا العمل والإعداد على دفع ما تمَّ العجز فيه.. وافتراض العجز في أمة أو شعب من الشعوب.. هو هزيمة نفسية وإيمانية.. وليس عجزاً حقيقياً يبرر القعود! ولو أن كل واحد من آحاد المسلمين قام يعليه وبما هو في طوقه مما يتعلق بالجهاد تحريضاً، وإعداداً، وإمداداً، وقتالاً، ودعاءً، وحفظاً لأسر المجاهدين والأسرى والمهاجرين، وتخذيلاً للكافرين، لما كانت أمة الإسلام وحفظاً لأسر المجاهدين والأسرى والمهاجرين، وتخذيلاً للكافرين، لما كانت أمة الإسلام

على ما هي عليه اليوم من "العجز" الذي يحتج به مَن يحتج لإسقاط فريضة الجهاد، فانظر يا عبد الله من أي الفريقين أنت، وما الذي قمت به وأديته حتى تُسقط عنك الإثم... أما أن ترى ديار الإسلام مغتصبة، وأحكام الشريعة معطلة، وسجون الكفرة تكتظ بإخوانه الأسرى، وأعراض المسلمات تنتهك جهاراً نهاراً، وأموال المسلمين تنهب ويتقوى بحا أعداؤهم، ثم تنهمك في أمور الدنيا وكأن أمر الإسلام لا يعنيك، وبعد ذلك تتكئ على أريكتك وتقول إننا عاجزون مستضعفون فلا إثم علينا ولا حرج، ولا تسعى سعياً حقيقياً وتحتهد اجتهاداً صادقاً لإزالة عجزك والخروج من استضعافك فهذا من علامات النفاق وليس من أسباب سقوط الإثم كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وليهِ النوبة: 46].

فإن عجزت الأمة عن جهاد الكفار والمرتدين واستئصالهم – ولن تعجز إلا من عند أنفسها – فالبديل حينئة يكمن بالإعداد والتربص إلى أن تتوفر للمسلمين المقدرة على جهادهم واستئصالهم وإراحة الأمة منهم، ومن شرهم.. ولو بعد حين.. لا أن يتيهوا في الأرض . إلى حيث لا يعلمون – كتيهان بني إسرائيل – كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا هُمُ مَا الشَّرَطَعُتُمْ مِنْ قُوقٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ دُوفِهِمْ لا تَعْلَمُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ تعلمون عدي من شيء في سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إلى يُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ والأنفال: 60].

فالمسلم يتنقل بين خيارين: إما الجهاد في سبيل الله وإما الإعداد للجهاد.. فإن عجز عن الجهاد باشر الإعداد ليدفع عن نفسه العجز في جهاد أعداء الله.

الشبهة (10) قولهم عن المجاهدين: (لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على الدنيا)! وهذا تضليل للأجيال الناشئة من شباب الإسلام ويراد منه تكبيل الجهاد وتصفيد المجاهدين ليبقى الطغاة المجرمون الذين هم على الحقيقة (لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على الدنيا) يتنعمون بطغيانهم، ويتمادون في فسادهم وإفسادهم، وقد وجدوا لأنفسهم سياجاً (شرعياً) يصون عروشهم، ويدرأ عن جيوشهم، ويفسح لهم المجال في أن يفعلوا ما شاءوا وقد أمنوا تخريب "أهل الصدامات" الذين كانوا ينكدون الحياة وينغصون متعة العيش على

"السلطات الحاكمة" وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّكَ السلطات الحاكمة " وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُصْلِحُونَ \* أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 11-12].

ولا بأس من ذكر بعض تلك الأمور العظيمة من دين الله تعالى التي أقاموها المجاهدون وأعادوها حية غضة نضرة بعد أن كاد الطغاة من أهل الشرق والغرب أن يجتثوها من قلوب الناس كما أقصوها من واقعهم إلا من رحم الله فمن ذلك:

الأول: إحياء فريضة الجهاد قولاً وعمالاً، ونشرِ فقهها بين الناس، وإعلام المسلمين من جهة الشرع أولاً والواقع ثانياً أن مخرجهم الوحيد مما هم فيه من ظلم الطغاة، والخضوع لأحكامهم، والتشرذم الواقع بينهم إنما هو بطريق الجهاد في سبيل الله.

وإيصال هذه الحقيقة للناس -ولو بصورة ناقصة - لم يكن بالأمر اليسير، بل كان دونها من البلاء والتمحيص والمحن ما لا يعلم قدره إلا الله وحده، أما اليوم وبفضل الله أولاً ثم بما أنعم به على المجاهدين من الصبر في ميدان القتال والمحاجة على حد سواء، فقد أصبحت أحكام الجهاد التي دفنت عقوداً ترجع إلى موضعها، وتأخذ حقها من البحث والتقرير، والمناظرة، والفتاوى.

الشاني: فضح الطغاة المجرمين، وكشف زيوفهم للناس، وإظهارهم على حقيقتهم، وما هم عليه من العداء السافر للإسلام، والولاء المطلق للكفار من اليه ود والنصارى، وإدخالهم في دائرة من يجب جهادهم تماماً كما يجب جهاد غيرهم، وأن وطنيتهم وقوميتهم وقريهم وأسماءهم وألسنتهم لا تشفع لهم ولا تمنع من منابذتهم، فكل منصف متجرد يدرك البون الشاسع بين ما كان عليه هؤلاء الحكام المرتدون من تبجيل شعوبهم لهم، وهتافها ليلا ونهاراً ببطولاتهم وشعاراتمم، وتمجيدها لهزائمهم ونكباتهم التي كسوها ثوب "الانتصارات والفتوحات" وبين ما آل إليه أمرهم من كراهية تلك الشعوب لهم، ونقمتها عليهم، بل واستخفافها بحم، ومعرفتها بعمالتهم وخيانتهم، وتيقنها بكذبهم ودجلهم، وإدراكها عداوتهم لدين الإسلام وتنكرهم له.

الثالث: تعزيز عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين، وهذا من أعظم ما أحيته فريضة الجهاد بعد انتشار صيتها، وهو أوثق عرى الإيمان، بل هو الطريق لاستكماله والذي به يتم

التمكين في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحب لله، وأبغض لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان" [رواه أبو داود].

الرابع: كشف ما تدعيه الدول الغربية الكافرة، من حريات مزيفة، ومساواة مزعومة، وتسامح مقنع، فانفضحت على رؤوس الأشهاد، وظهر للعيان، الحقيقة القرآنية الأصيلة التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُم قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُم تَعْقِلُونَ \* هَا أَنْتُم أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بَيَّنَا لَكُمُ الْأَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ \* هَا أَنْتُم أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا كُولَاءِ خَمَلُونَ مُحِيطُ هُ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّعَةٌ يَفْرَحُوا عِمَا وَإِنْ تَصِبْكُمْ مَا لِللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ \* إِنْ تَمْسَلُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّعَةٌ يَفْرَحُوا عِمَا وَإِنْ تَصِبْكُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: 118-12].

فبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء وساندت حكوماتهم سفهاءهم وأغرتهم بالاستهزاء الصريح بدين الإسلام والنيل من أصوله المقدسة وثلبها، وصعرت خدها فلم ترتض حتى بمجرد الاعتذار عما ارتكبه سفلتها، وأبت الأخذ على أيديهم وعدت أفعالهم الشنيعة لا تخرج عن دائرة "حرية التعبير" المقدسة، ولو أدت قداستها إلى نسف كل شيء مقدس عند المسلمين، وهذه الحقائق المذهلة لم تكن لتظهر للعيان، وتتميز بها سبيل المؤمنين عن سبيل المجرمين لولا الجهاد في سبيل الله والإصرار عليه والتمسك به.

الخامس: تحطم تبجح ما يسمى بالدول "العظمى"، على جبال العقيدة الراسخة، وظهور غثائيتها للعالم، وأنها لم تكن سوى ورم عده الناس شحماً، فهذه أمريكا التي كانت إلى أمد قريب جداً يلهث لإرضائها أهل الشرق والغرب، حتى كأن ترسانتها وتقنياتها وقواقا لا يعجزها شيء، صارت وفي فترة وجيزة بالنسبة لأعمار الدول لاسيما الإمبراطوريات، سخرية للدنيا بأجمعها، وتجرأ عليها الضعيف قبل القوي، وغدا جيشها الذي لا يقهر مقهوراً مكسوراً لا هم له إلا البحث عن المخارج والتنقيب عن أسباب النجاة، فسيدهم (أوباما) اعترف بخسارة أمريكا من تغيير أجهزها في المطارات بعد (غزوة عمر الفاروق النيجيري) فك الله أسره بخسارة (50) مليار دولار!

السادس: إشعار المسلمين أن عندهم من القوة الكامنة، والعزيمة الصارمة، ما لا يقف أمامها شيء من القوى مهما عظمت وبطرت، ألا وهي قوة الإيمان واليقين بالنصر، والتيقن بمعية الله تعالى، وأن الفئة القليلة الصابرة يمكنها أن تغلب الفئة الكثيرة الكافرة، وهذه المعاني بدأت تترسخ في قلوب عموم الأمة حتى أصبحت المعارك الشرسة التي يخوضها المجاهدون القلة مع أعدائهم في ساحات الجهاد المختلفة تشابه ما جرى في غزوة بدر التي جعلها الله فرقاناً وآية وبينة على أن هذا الدين دين الله تعالى، وأن أمر انتصاره وراء مجرد الأسباب المادية المحضة، ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ فَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ وراء محرد الأسباب المادية المحضة، ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ فَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ

فغدا أعداء الله تعالى قبل غيرهم يبحثون عن مصدر القوة الغيبي الذي جعل المجاهدين يصبرون هذا الصبر، وينجزون هذا الإنجاز، ويحققون هذه الانتصارات التي عجزت عن عشر معشارها الدول الكبرى حينما تتناطح بعضها مع بعض، وكل ذلك جرى بتقدير الله وتدبيره، وتوفيقه وتسديده ﴿ لِيُحِقَّ الْحُقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الانفال: 8].

السابع: انفضاح المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وظهورهم بصفاتهم المختلفة التي ذكرها القرآن، وانكشف قناع الشك عن رؤوس الزنادقة الذين كانوا ينسجون حبائلهم بخفية ومكر للإيقاع بأمتنا، وظهر أيضاً السماعون لهؤلاء، الذين هزهم الشبهات، وضعضعتهم الأراجيف، وبان من بكى ممن تباكى، وهذا هو دأب الجهاد في كل حين، فلا تكاد تظهر الأعذار، وتبرز الأكدار، وتنجلي الأوضار، إلا حينما ترفع رايته، وينادي داعيه، وتشتد وطأته، وتعظم زلزلته، فعندها ستلجأ كل طائفة لجنسها وتلوذ بوصفها، فتسمع مَن يقول ما قاله قدماؤهم وإن بلحن جديد، وكساء عصري: ﴿وَإِذْ يَقُولُ لَنْ يُويدُنُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوكِمُمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُورًا \* وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُورًا \* وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا وَعَدَنَا اللّهُ عَرِيفَةً مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا

وستجد الناصحين اللذين لا يكتفون بقعودهم بل يجتهدون لتثبيط أولي الهمم من غيرهم فيقولون لهم: ﴿ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾ [التوبة: 81].

وتكاد ترى ما حكاه لنا القرآن عياناً بياناً لا يخفى منه شيء: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ مَا لَمُ وَكَانَ الْخَوْفُ مَا لَقُومُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللّهُ أَعْمَاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾ [الأحزاب: 19].

وقد ظهرت هذه الأصناف في أمتنا، وعرف الناس أكثرها، وأدركوا خطرها، ونعوذ بالله من حالهم وشرهم وضلالهم وإضلالهم.

ثم إن المفهوم الشامل لإقامة الدين ليس مقصوراً فقط على إقامة دولة للإسلام والتمكين له، وإن كان هذا تمام الإقامة وهو الغاية القصوى التي يرنو إليها كل مسلم مخلص، بل كل سعي وجهد وعمل يؤدي إلى هذا المقصد هو جزء من إقامة الدين، وهو داخل في حقيقته، بل الاجتهاد في إحياء أي عمل من أعمال الشرع التي أمر بما وأدائها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه يعد داخلاً في مفهوم إقامة الدين، وقوة دخوله في المعنى على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه يعد داخلاً في مفهوم إقامة الدين، وقوة دخوله في المعنى بسب منزلته في الشرع، ولهذا كان أعظمها وأكملها توحيد الله عز وجل الذي جاءت به ودعت إليه الرسل كافة، كما قال الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

الشبهة (11) مفهوم خاطئ لكيفية النصر والتمكين: حين ترى النعيم الدنيوي في يد عدو الله فلك أن تقول: "طيباتهم عجلت لهم" لكن أن تراهم هازمين لنا، مستعلين على ذلتنا فمن الافتراء على حكمة الله أن تقول: "طيباتهم عجلت لهم"، بل الكلمة الصحيحة: ﴿قُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴿... ولو سألت رجلا قاعدا عن الجهاد عن الطريقة المثلى لتحقيق النصر على الأعداء لأجابك بنفس مطمئنة أنّ الطريق الصحيح: هو الدعاء (سلاح المؤمن) وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقط!

فنقول له: الذي قال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: 60] هو الذي قال: ﴿ وَأَعِدُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوًّكُمْ ﴾ [الأنفال: ﴿ وَأَعِدُ اللَّهِ وَعَدُونَ مِن رّبًا طِ

والذي قال: ﴿ وَأَقِيمُ وا الصَّلَاةَ وَآتُ وا الزَّكَاةَ ﴾ [النور: 56] هو الذي قال: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ أَنْ يَكُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ لَا تُكَلِّفُ أَشَدُ تَنْكِيلًا (84) ﴾ [الساء].

والذي قال: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: 31] هـ و الذي قال: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة: 5].

والذي قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [انساء: 3]. هو اللذي قال: ﴿فُانْ كِانْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 24].

وقال أيضا: ﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: 39].

يقول ابن تيمية رحمه الله في (الفرقان): "حكم الله نوعان: خلق وأمر... وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه له الخلق والأمر، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ عَ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ الأعراف: 54]. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون بإرادته وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الإشراك بالله" اه.

وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: "والعقوبات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح، وبخاصة ترك الانتصاح بنصائح الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أصابهم يوم أُحد، فالمقصود تقديدهم بأخّم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدوّ في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم" [التحرير والتنوير 286/6].

والله أمر بالطاعة والعبادة في الأحوال المختلفة، من المنشط والمكره والعسر واليسر، والله أمر بالطاعة والعبادة في مواطن من مواطن اليسر، وأخرى في مواطن من مواطن

اليُسر، فشاءت حكمته أن يتقلّب عبادُهُ بين حالي العسر واليسر، والرخاء والضُّرّ، ليعلم سبحانه الشاكرين الصابرين.

فمن كان عبدًا لله حقّ العبودية، لم يتوانَ في شيءٍ من الأحوال عن خدمة سيّده والامتثال لأمرِه، ولم يخلّ بعبوديّته في حالي عسره ويُسره، وغناه وفقره.

وإذا كان هذا في العبادة عمومًا، فإنَّ ذروة السَّنام وسياج الإسلام: الجهاد في سبيل الله الذي ميز بما فيه من القرح والبأس والشدّة والألم والجراحة والقتل والأسر، مع نقص الأموال والثمرات، وتلف الأنفس وفقدان كثيرٍ مما تألفه النفس وترى أن لا غنى عنه، إنَّ هذه الشعيرة العظيمة النفيسة لأبينُ موطنِ تظهرُ فيهِ هذه العبوديَّةُ ويُخاطب المكلَّف فيها بالصبر على الحالين، فقد أُمر الناس وانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْ وَالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وفي غير هذا الطريق وامتثال جميع الأوامر فلن نزداد إلا ذلا وهوانا على الله وعلى الناس! ولا نلوم إلا أنفسنا! ﴿ وَلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هذَا قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) ﴾ [آل عمران].

وقد أخبرنا الله تعالى أن كل مصيبة حلت بنا سواء في أنفسنا أو أهلينا أو أموالنا فمرجعها إلى المعاصي وماكسبت الأيدي كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: 30].

وهذه كما أنها قضية عامة، وأصل كلي دلت عليه أدلة أخرى، إلا أن الجهاد بخصوصه قد جاءت آيات وأحاديث تدل على أن من المصائب ما يترتب على تركه مباشرة، فمن الخطأ إذاً حينما نقرر هذه المسألة وندعو الناس إلى التوبة والاستغفار وترك المعاصي والإقلاع عن الذنوب من الخطأ أن نحصر أفهامهم في خطايا محددة ونصرفهم إليها ونحول بينهم وبين تعريفهم بالسبب الخاص والمباشر في بعض ما نزل عليهم من العقاب والمصائب، والذي لا يمكن التوصل إلى رفعها وإزالتها أو تخفيفها إلا بالتوبة منه، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْمًا وَاللّهُ عَلَى وتعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْمًا وَاللّهُ عَلَى عَلَى التوبة قديرٌ ﴾ [التوبة 29].

ولا يعني هذا أننا نحون من شأن باقي المعاصي والموبقات، فإننا نعلم أن شريعة الله يرتبط بعضها ببعض، وهي كالجسد الواحد يزداد قوة باكتماله ويضعف بذهاب شيء من أعضائه، وأنه بقدر حسن علاقتنا بالله عز وجل وبحسب استجابتنا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم -ومنه الجهاد - يتنزل علينا نصر الله، ويدافع عنا، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرُوا اللّهَ يَعْدَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْدَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فنحن مأمورون بفعل الأسباب والله سبحانه علق في هذه الدنيا الأسباب بالمسببات، ولسنا مأمورون بالنتائج، فقيامنا بالجهاد هو قيام بما فرضه الله علينا، ونحن إن قمنا بالجهاد قمنا بواجب شرعي والنصر إنما يكون من عند الله، وليس معنى ذلك أننا لا نسعى لتحصيل أسباب النصر، بل نسعى لتحصيل الأسباب ومن أسباب النصر الجهاد، فكما أن التوبة والرجوع إلى الله وتوحيده من أسباب النصر، فكذلك الجهاد هو من أسباب النصر، والنبي على بين أن من أسباب ذل المسلمين وضعفهم ترك الجهاد كما قال الله (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) [رواه أبو داود]، ففي هذا الحديث بين النبي الله أله سببين هما:

الركون إلى الدنيا، وهو ما يشير إليه التبايع بالعينة والاشتغال بالحراثة والزراعة. -1

2- ترك الجهاد، وكما قال عمر في: (ما ترك قومٌ الجهاد إلا ذلّوا).

وعن أبي بكر على قال: قال رسول الله على (ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب) [رواه الطبراني وحسنه الألباني].

ليسمع هذا أولئك الذين ركنوا إلى الدنيا وأجمعوا على خذلان الإسلام والمسلمين واستندوا إلى قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].

لِيُبَرّروا قعودهم وتخاذهم وركونهم إلى الدنيا، وجعلوا الذي يخرج لجهاد الكفار داخلاً في حكم الآية ليرجعوا إلى تفسير الكتاب والسنة والسلف لمعنى الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ليعرفوا من هم الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، هل هم الذين خرجوا لنصرة دين الله وإعلاء كلمته أم الذين ركنوا إلى الدنيا وزينتها ورواتبها ومناصبها.

الشبهة (12) دعوى التفرغ للعلم والدعوة: إن عَلَم الجهاد لم يزل مشرعاً منذ زمن النبوة، وتصرفت أحكامه في ذاك العصر بين فرض الكفاية تارة وفرض العين تارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه بنفسه الشريفة ووراءه سادات العلماء من الصحابة الأجلاء وهم يجاهدون معه ويتفقهون على يديه، ويأخذون عنه أحكام الدين لحظة لحظة، وما منعهم ضرب الهام من تلقى الأحكام، وهكذا استمر الأمر زمن الخلفاء الراشدين، فكان القراء هم قادة الجيوش ووقود المعارك، يقاتلون ويحرضون ويعلمون، وما شعروا طرفة عين أن هناك تعارضاً ولا تناقضاً ولا تدافعاً بين نشر العلم باللسان والقتال من أجله بالسنان، ولهذا فلا تكاد تجد أحدهم يحتج لقعوده عن النفير بتفرغه لطلب العلم، ومع أن الجهاد في تلك العصور كان فرض كفاية في الجملة إلا أن علماء الأمة وسادتها كانوا يحرصون أشد الحرص على النفير خشية أن يلحقهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق تاركه، فهذا أبو طلحة رضى الله عنه: قرأ سورة براءة، فأتى على هذه الآية: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِـدُوا بِأَمْ وَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوحًا وشَبَابًا، جهزوني يا بَنيَّ. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبي، فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام، فلم يتغير، فدفنوه بها" [تفسير ابن كثير: 156/4]، وهذا أبو حذيفة الصحابي الجليل ينادي يوم اليمامة وقد استحر القتل واستعر لهيب الحرب: "يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال"، وقصص التاريخ مليئة بتلاحم العلم بالجهاد، واندماج العلماء بالمجاهدين، فكان أمرهما في كل حين كجناحي الطائر، وهي الصفة التي جاء بما هذا الدين كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: 25].

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولن يقوم الدين إلا بالكتاب، والميزان والحديد، كتابً يهدى به، وحديد ينصره... فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين" [مجموع الفتاوى: 35/

ولا شك أن زماننا قد عظم فيه الخطب، وتفاقمت معه الدواهي، واستطارت فيه الشرور، وأقبلت جموع الفتن ينسي آخرها أولها، وهو ما يزيد العلماء عبئاً على عبئهم، وأمانة فوق أمانتهم، ويحتم عليهم أن يكونوا وسط تلك البحار المتلاطمة، والنوازل المتزاحمة، يرشدون ويغلمون ويفقهون ويأمرون وينهون بل ويقودون، وليس هذا موطن النأي، ولا الانكفاف والاستنكاف، ولا العزلة وسكنى الشعاب! وقد بين القرآن أن من أهم واجبات العلماء هو تسخير علمهم لتفقيه المجاهدين وتعليمهم، وأن أصل تفرغهم ينبغي أن يكون لذلك، ولكن لا يوقف الجهاد ولا يعطل العلم، بل يقوم هذا بواجبه من الدفاع عن الدين ونشره في ربوع الأرض وحماية بلدان المسلمين ويقوم هؤلاء بتفقيه المجاهدين وإمدادهم بما يحتاجونه من الفتاوى والفقه، فكل من يحاول أن يصادم العلم بالجهاد فيعطل أحدهما بسبب الآخر ففعله مناقض للإرشاد الرباني الذي جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا لِيَعْفُ النَّهِمْ نَعَلَهُمْ يُغَذَّرُونَ ﴾ [اليه: 122].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إن الآية تكون قد اشتملت على بيان حكم النافرين والقاعدين، وعلى بيان اشتراكهم في الجهاد والعلم، فالنافرون أهل الجهاد والقاعدون أهل الجهاد والقاعدون أهل التفقه في التفقه، والدين إنما يتم بالجهاد والعلم، فإذا اشتغلت طائفة بالجهاد، وطائفة بالتفقه في الدين، ثم يعلم أهل الفقه للمجاهدين إذا رجعوا إليهم حصلت المصلحة بالعلم والجهاد وهذا الأليق بالآية والأكمل لمعناها" [بدائع الفوائد: 4/ 995].

وحينما يكون الجهاد فرض عين -كما هو اليوم - يجب أن تكون من أولى مهام أولي العلم، تحريض المسلمين عليه، واستنفارهم إليه، وتأييدهم للمجاهدين، وحض المسلمين على إعانتهم والدعاء لهم ونشر محاسنهم، ورفع همم المنكسرين، وتثبيط عزائم الكافرين، وبيان خبثهم ومكرهم، وفضح دسائسهم، والتحذير من كيدهم، حتى تكون حلقة الجهاد والعلم متصلة، وجهودهما متكاملة، وهذه هي علاقة العلم بالجهاد.

فحين ننشغل بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشادهم فلا ينبغي أن نخادع أنفسنا وندعي بأننا على ثغرة عظيمة من أجل التهرب من ثغرات أخرى أعظم كلفة وأشد خطرا مثل الجهاد بالسيف.. ولا بد من التنبيه إلى أن الدين لا يقوم على السيف دون الحجة ولا

يقوم على الحجة دون السيف بل يقوم على السيف الذي تدعمه الحجة وعلى الحجة التي يقوم على الحجة التي يحميها السيف (فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر) فلا داعي إذن لمحاولة الفصل بين العلم والجهاد أو الاستعاضة بأحدهما عن الآخر لأن كلا منهما يدعم الآخر ويكمله، والمسلمون مطالبون بالجمع بينهما وعدم التفريط في أي منهما.. والدعوة بالبيان وإقامة الحجة لا تقتضى أبدا ترك الجهاد بالسيف.

قال شيخ الإسلام بن تيمية: "وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُحَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ليس في القرآن ما أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقوله: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ليس في القرآن ما ينسخهما، ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد بالسيف.. وكل ماكان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيف" [النبوات: 1/157].

## الشبهة (13): قعود أكثر العلماء عن الجهاد وأنهم ما قعدوا إلا لمصلحة رأوها في القعود!!

والجواب: إن الصحابة على والسلف الصالح كانوا يتعلمون سنة محًا ويبحثون عن أحاديثه ومع ذلك فهم يجاهدون في سبيل الله وإذا نادى منادي الجهاد (يا خيل الله اركبي) رأيتهم في أول الصفوف! ولكن مشكلتنا في هذا العصر أن علماءنا الذين تعلمنا على أيديهم لم ينفروا للجهاد وقصروا في هذا الجانب فكل من تعلم على أيديهم اكتسب هذه الصفة وهو لا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله..!

قال شيخ المجاهدين أسامة بن لادن رحمه الله: "ليس بالضرورة أن يكون التأخر عن الجهاد ناتجاً عن معرفة بالمصلحة، فعند تدبر كتاب الله عز وجل نجد أن خيار الأمة وهم الصحابة في وأرضاهم قد عاتبهم الله سبحانه وتعالى على التأخير.. فإذا الخيار الأبرار الأطهار في أصابهم هذا الداء داء التأخر عن الجهاد فكيف تزعم اليوم لكبارنا أنهم يتأخرون لمصلحة؟! الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال قال مخاطباً نبيه على وهو خير الناس في في من المؤمنين لكارهُونَ [الأنفال:

هذا الوصف جاء لخيار الناس في أهل بدر فهو داء يصيبنا، وهذا كعب بن مالك في الصحيحين في الحديث الطويل يقول يوم تبوك: تخلفت وما كنت أيسر حالاً مني يومذاك وما ملكت راحلتين إلا في تلك الغزوة وقلت لنفسي: اليوم أتجهز، ويمضي اليوم ولم يجهز من أمري شيء ويقول: نادى رسول الله في بالجهاد عندما أينعت الثمار وكنت إليها أصعر (أي أميل إلى الثمار) فالإنسان بشر تتجاذبه أثقال الأرض وهو من هو في السابقين الذين أخذوا بيعة العقبة الكبرى المباركة التي منها انطلقت دولة الإسلام في المدينة المنورة... تأخر غزوة، ثم جاء في حديثه الطويل أنهم كانوا ثلاثة كما في كتاب الله في على التَّلاثة المنورة... النورة [التوبة: 118].

والروايات من السيرة أن الذين خرجوا إلى تبوك ثلاثون ألفا.. ما نسبة ثلاثة من ثلاثين ألفاً رقم لا يذكر! ومع ذلك أمر رسول الله وي بحجرهم! ولعظيم الذنب أنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في حساب هؤلاء — فيقول كعب بن مالك في — فلما ضاقت على الأرض بما رحبت تسورت حائطاً لابن عمي أبو قتادة وكان أحب الناس إلى وقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أيي أحب الله ورسوله؟! أمر خطير جداً أراد أن يطمئن على إيمانه على أعظم ما يملك في الوجود حب الله وحب الرسول والا لا معنى لوجودنا بغير حبهما حب الله وحب الرسول والا لا معنى لوجودنا بغير حبهما حب الله وحب الرسول والله قتال: لم يجبني قال: فناشدته الثالثة قال: لم يجبني فلم يستطع أبو قتادة قال: فناشدته الثانية، قال: لم يجبني قال فناشدته الثالثة قال: لم يجبني فلم يستطع أبو قتادة الخوالف؟! هذا رسول الله في خرج في الحر والحرور لنصرة الدين وأنت جالس عن نصرته فكيف يثبت له؟! فلم يثبت له مجبة الله والرسول في ولم ينفها عنه ولكنه قال: الله ورسوله فكيف يثبت له؟! فلم يثبت له مجبة الله والرسول في ولم ينفها عنه ولكنه قال: الله ورسوله اعلم! فيقول كعب بن مالك: فتوليت وفاضت عيناي".

الشبهة (14): الأخطاء عند المجاهدين! أيها القاعدون: إن حرمة المجاهد وأهله عظيمة عند الله عز وجل وعند المؤمنين قال على: (إن حرمة المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم! وأيما قاعد يخلف مجاهدا في أهله ثم يخونه فيهم إلا أوقف له يوم القيامة فيقال له خذ من حسناته ماشئت! فما ظنكم؟!) [رواه مسلم].

وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بما إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب) [رواه البخاري ومسلم].

وفي رواية البخاري: (أبعد مما بين المشرق) من غير ذكر (المغرب)، ومعنى (يتبين): يتفكر في أنها خير أم لا؟

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفع الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم) [رواه البحاري].

وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بحا رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بحا سخطه إلى يوم يلقاه) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].

وهذا لا يعني عصمتهم! فالجاهدين كغيرهم من البشر يجتهدون في طلب الحق والقيام به فيُصيبون تارة ويخطئون تارة، ولا يدَّعون لأنفسهم عصمةً في قول ولا فعل، بل يعتريهم من العوارض والنقص ما يعتري غيرهم من البشر، وهم ما استرخصوا نفوسهم، وهجروا ديارهم وأوطانهم، وتحملوا العناء والبلاء، وصاحبوا السهر والكد، إلا طلباً لإرضاء الله تعالى ديارهم وأوطانهم، وكبتاً لأعدائه، والأخطاء لا يمكن أن يسلم منها عامل لدين الله تعالى، وخاصة الجهاد في هذا العصر حيث تداخل الأمور وتفرعها وتشعبها وصعوبة واقع ساحات الجهاد وغير ذلك من الأسباب المعلومة، فلا ريب أن ذلك يؤدي إلى الوقوع في كثير من الأخطاء تكبر حينا وتصغر أحياناً ولكنها لا تنعدم انعداماً تاماً، ومثل هذه الأخطاء لم يسلم منها زمن من الأزمنة حتى في خير القرون وفي غزوات خاضها وقادها الأتقياء الأنقياء، والعلماء الأمناء من الأمراء والمأمورين زمن النبي الإنقاق وكل ذلك لم يوجب تشنيعاً ولا تبشيعاً ولا تشهيراً ولا تعييراً ولا ازدراءً ولا انزواءً ولا (دعوة) لإيقاف الجهاد و (منع الصدامات) ولا عزلاً للقادة الذين وقعت تلك الأخطاء على أيديهم، بل قدّمت لهم

النصيحة بما يليق بجهادهم ومكانتهم وبُيِّن لهم الحق الذي خالفوه وبقيت قيادتهم وريادتهم والنصيحة بما يليق بجهادهم ومقاتلة أعدائهم....

ونكرر مرة أخرى: لا نعني بذلك أيضاً تبرير الأخطاء ولا إقراراها حينما تقع والتهاون في تصحيحها والمناصحة في تلافيها وتفاديها.. ولكن لا يُقبَل أن تُجعل متكا يستند إليه كل من أراد تعطيل الجهاد والفرار من ساحاته والتنصل من تبعاته بحجة أنها مليئة بالأخطاء والإختراقات وأن المجاهدين هم جهلة أغرار! فقد تقع بعض الأخطاء بل بعض الخيانات مما لا يسلم منه جيش مهما بلغت نزاهته! فقد كان في جيش مُحد على منافقون، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمُنَ نَعْلَمُهُمْ مِنْ نَعْلَمُهُمْ مِنْ نَعْلَمُهُمْ التوبه: [التوبه: 101].

ولما خرج النبي على أحد رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش! فماذا يقال في قيادة ذلك الجيش أتراها أخطأت الحسابات؟! حاشا رسول الله على أن يرد في حقه ذلك لكنه بشر من البشر قد يقع له ما لم يعلم أن سيقع.

فإذاً لا يُعد ما وقع من خيانات وأخطاء في حسابات المجاهدين ولا ما قد يقع من ذمم قد تشترى كذلك، حسبهم أن يحاذروا ذلك ما استطاعوا وهم إن شاء الله فاعلون.

وقد قال الله في الصحابة ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيد الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيد الْآخِرَة ﴾ [آل عمران: 152].

فما لنا نتطلب في هذا الزمان جهاداً ومجاهدين أنقى وأتقى مماكان في ذلك الجيل المثالي؟! فنحن إذا دافعنا عن المجاهدين لا يعني أنهم لا يخطئون، كلاً.. فالمجاهد بشر وخير الخطاءين التوابون، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ ﴾ [المتحنة: 1].

فهذا توجيه رباني للمجاهدين. وقال تعالى: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: 165].

وذلك عندما خالف الرماة أمر النبي على فاستشهد من الصحابة في سبعون.. ومما يبين أيضا مشروعية نصيحة المجاهد وبيان خطئه ما ورد عن سالم عن أبيه قال: (بعث النبي

خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي في فذكرناه، فرفع النبي يسي في فذكرناه، فرفع النبي يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين) [رواه البحاري].

فلما أخطأ خالد في قال النبي كما مر في الأثر، ومع ذلك قال كي عنه في إحدى الغزوات كما ورد عن أنس - في - أن (النبي كي نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال كي: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) رواه البخاري. فهناك فرق بين النصيحة وبين الإرجاف.. هناك فرق بين التوجيه والطعن.. هناك فرق بين النصيحة والتخذيل..

\*ونختم بهذه الشهادات من – أعداء الإسلام – لشيخ المجاهدين (أسامة بن لادن) تقبله الله في الفردوس الأعلى... وهذه الشهادات له ولمن هو على منهجه من المجاهدين الإرهابين!

- فلادمير بوتين رئيس روسيا: (هو مجدد الوهابية المحمدية الإرهابية المعاصرة).
- -جورج دبليو بوش رئيس أمريكا السابق: (هو الشر لحضارتنا النصرانية الليبرالية وعدونا الأول).
- -توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق: (الداعم الأول للحركات الإرهابية في الشيشان وكشمير والفلبين).
- -أربيل شارون رئيس وزراء اليهود السابق: (الإرهابي المسلم الذي يريد قتلنا وإخراج أمريكا من مصالحها).
- كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق: (هو يسعى لتدمير مصالحنا في الخليج وتقويض حكوماتها الحليفة لنا).

-بيرلسكوني - رئيس وزراء إيطاليا السابق: (هو الخطر القادم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ضد حضارتنا الأوروبية).

أخي الحبيب ماذا تنتظر؟! عن أبي هريرة عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم)، وفي رواية مسلم: (لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره).

وإن الله ناصر دينه وما نحن إلا حلقة في طريق النصر، وإنا والله منصورون بإذن الله بإحدى الحسنين إن نحن ثبتنا على الإيمان والإخلاص، نسأل الله الثبات.

والمجاهدون منصورون بإذن الله، سواء رأوا النصر بأنفسهم أو بمن ورائهم أو بما يجعله الله على أيديهم من الفتح والخير حتى وإن قتلوا عن آخرهم.

ولكن أنت أيها المؤمن؛ انظر موقعك وحدّد عملك وبادر بالجهاد بما تستطيع، فالخوف ليس على المجاهدين ولكنه والله عليك أن يصيبك ما حذر الله بقوله: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْ وَلَكُنه وَالله عليك أن يصيبك ما حذر الله بقوله: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْ وَالْحُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْ وَالله وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْفِيهَ الْقَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 24].

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فهذه الفتنة قد افترق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة: وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين.

والطائفة المخالفة: وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام.

والطائفة المخذلة: وهم القاعدون عن جهادهم، وإن كانوا صحيحي الإسلام.

فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟! فما بقي قسم رابع" [الفتاوى 495/14].

وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: "وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لأمته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا

مواقفهم وحمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال، وهو في الملجأ والمغارات والمدَّخل مع الخوالف.. فحقيقٌ بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأثمان وأن لا يعرضها غداً بين يدي الله لمواقف الخزي والهوان" [من مقدمة قصيدته: النونية؛ المعوفة بالكافية الشافية].

اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.. ونسأله جلت قدرته وتعالت أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوحد صفوف المسلمين وأهل العمل للإسلام منهم خاصة، وأن ينصر بمم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه سميع مجيب، هذا والله أعلم... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## بيت ﴿المقدس